#### 

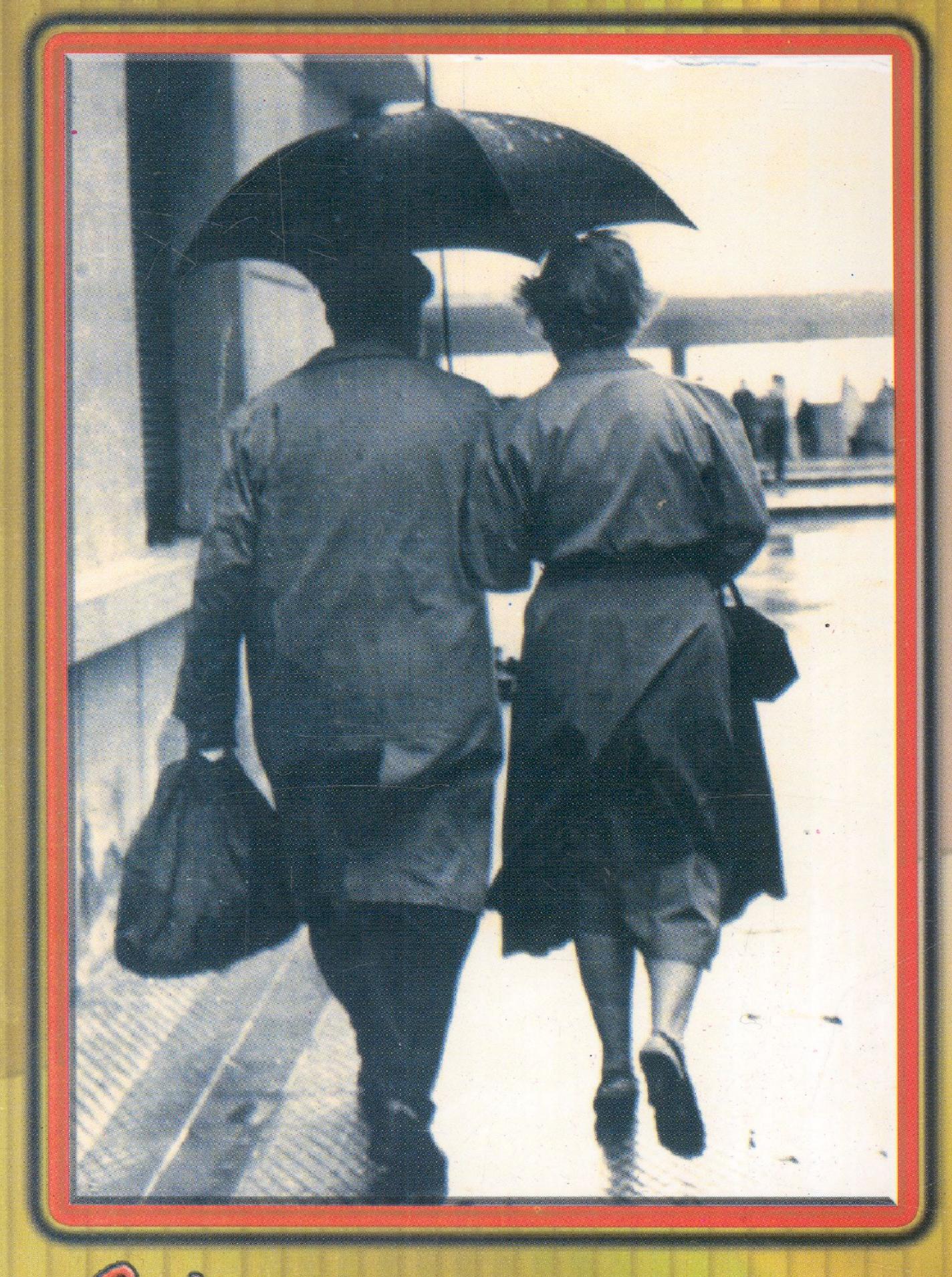

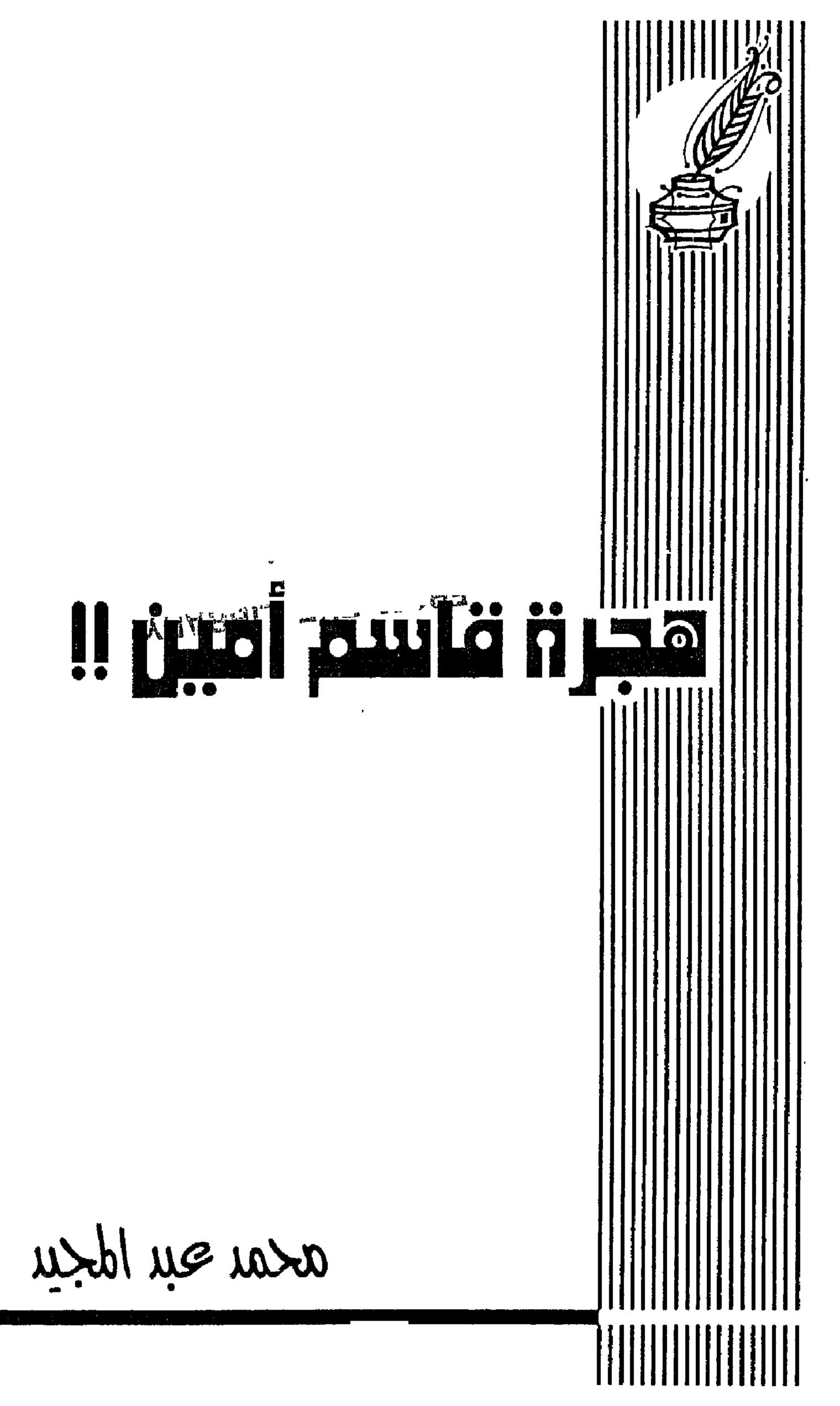

صجرة قاسم أمبن

الطبعة الثانية

الناشر ميدان الرياضة

## GD

إلى قدرة المرأة - بعد أن خرجت وتعلمت . . على إتيان المستحيل . . بإرغام المجتمع الذي طالبته بالتحرر على أن ينظر إليها - من جديد - كإنسانة . . صاحبة موقف وكفاءة ومبدعة ومشاركة في كل بناء . . بل "نجمة "تشع وتنير وتضيف .

اسلافهن فعلن ذلك .. وبعض المعاصرات أيضاً!!

(日内口()

#### 

### معتكمم

# وي كل . الأحوال!!

- وان يشتد عود الأمة فجأة عقب نزع المرأة لحسجاب ارتدته .. وارتضته!
- واحباطاته بعد المجرد أن جموع المرأة قد اقعت المحرد أن جموع المرأة قد اقعت المجاب ! المجاب !
- •• وفي نفس الوقت .. ان يتحقق التقسدم .. والوصول إلى بساب "العصرية " بأن تنحنى المرأة لمن يوظفون تضاريس جسسدها .. بإعتبارها سلعة مطلوبة الرواج وبسأن تتحسول الارتفاعات والإنخفاضات .. إلى سهول!

#### صجرة قاسم أمين

- مجتمع بهذا التشوش .. مازال حتى الآن يفتقد الى "شخصية" المرأة المؤثرة .. وتنظر قطاعات عريضة فيه رغم ما شهدته من تحولات إلى المرأة بإعتبارها .. "امرأة"!!
- مجتمع انساقــــت فيه المرأة إلى مخططات توظيفها برخص وتسفيه .. واسـتخدمت من خلال أبواقه وأدواته كل "الإبتكارات" التي تخاطب جانب في تكوينها على حسـاب تغييب وإجهاض ..جانب آخر!
- مجتمع لا يؤمن .. وتساعده المرأة على ذلك (!!) .. لا يؤمن بأن نفس المرأة شريك أساسي وليس مجرد "نوع" .. ويتخطى دورها إذا تحقق ما يقدمه الرجل من أدوار .. والذي لم يستطع حتى الآن!

بنظرته الاحادية (!!) .. أن يحقق للمجتمع المكدود ... طموحاته!

- مجتمع لا يريد مع استمرار هذه النظرة .. ووفقاً لقراءة التاريخ .. أن يقتنع بالربط بين تردي المرأة والأمة وبين السمو بسمكانتها ودورها وانطلاقة مجتمعها .. حستى لو كانت التكاليف الشرعية تدل على أن المرأة وهبت من العقل بمثل الرجل .. وأن الشريعة الإسلامية قد سوت المرأة والرجل في الحقوق .. وأحكام نفس الشريعة أكسبت المرأة مكانتها اجتماعيا ..
- مجتمع إذا تخلى عن نظرته .. واقستنعت المرأة فيه بأن عنادها الناضج دون أن تستسلم لمركبسات النقص (!!) .. يجب أن يقودها عقب ما تعرضت له إلى انتهاج السير نحو الشخصية الجديدة المنوطة بتقلد ومباشرة ملامح يحددها هذا الكتاب .. فإنها قادرة و لأسباب عدة على إقالته من عثرته .. وتوثيق إنطلاقة ممكنة وملموسة على أرضه.
- كانت القضية يوماً ما بالنسبة لمحرر المرأة "قاسم أمين" أن يواجه بضراوة عصر المشربيات

"واليشمك" والحرملك .. وأن يقاتل من أجل تعليمها .. وإخراجها من قمقم التقاليد والتخلف .. وكان مرتكز الكتابين اللذين أشتهر بهما يدور ان حول هذا المحور والتصدي لمن تصدوا له بضراوة وعدوانية .. وسفالة أيضاً!

- كان قاسم أمين في إطار هذه المرحلة التي أعتقلت خلالها المرأة داخل المنازل والملاسس ومن وجهة نظري نموذج رائع ومبهر في مستوى الطرح والتحليل والمواجهة .. خصوصاً وهو يقارن بين تدرج نظرة الأوربيين للمرأة حتى وصلت إلى مكانتها وفاعليتها .. أو عندما طرح الرؤية الحضارية للإسلام .. لعقلها ومكانتها ومسئولياتها .. وسلمتها النفسية .. وكفاءاتها الذاتية ..
- فقد تحقق جانب كبير من أفكار قاسم أمين وبخاصة المطالبة بتعليمها .. ولكن حجم ما تعرض له المجتمع من متغيرات في أعقباب خروجها .. وانعدام التوجه لمساعدتها على إستكمال قدراتها .. وتكثيف سياسات خضوعها لمنطق " الأنثى " في

التفكير .. سواء كانت وراء المشربيات .. أو الآن في وسط الشوارع (!!)

قيه قطاعات عريضة من المرأة .. لم تفلت وتنجو فيه قطاعات عريضة من المرأة .. لم تفلت وتنجو وتقفز من أسرواره .. إلا نماذج أيضا عديدة .. أحتاطت .. وخططت .. وبزغت وأنارت .. بقيمتها ومكانتها وعلمها .. لقد فهمت وأستو عبيت .. وتفوقت على الرجل في مجالات عديدة .. وهو نفس الرجل الذي وقيفت معه منذ مئات السنين في الرجل الذي وقيفت معه منذ مئات السنين في المعارك .. والساحات المفتوحة .. يواجهان معا .. أعداء الإسلام (!!)

•• ربما لم يتحقق ما كان يأمله قاسم أمين .. فليست القضية كما كان يطالب مقصوراً على تحرير "كائن" ومساعدته وتعليمه فقط .. بل كانت اطروحاته تدور حول "دور" هذا الكائن بشكل عام .. بعد ذلك !! وبإعتبار أن العلم وقيمة العمل وفاعلية المشاركة هي أساس تقدم المرأة .. لا بمساحات العُري والإباحية!

• وليس مطلوباً من المرأة - مثل الرجل .. أن

تتحول مع بنات جنسها بالكامل إلى "صنف" النجومية في الأدب والفكر والعلم والإبستكار والاستاذية والقضاء وغيرها .. بل أن تسود النظرة المطلوبة لها .. حتى لو كانت أصغر عاملة في مصنع وتؤدي دور مطلوب .. في المجتمع الكبير! .. فلن يتحقق اصلاح مجتمع إلا بإصلاح اخلاقيات التضاد والكذب والتناقض .. وباصلاح النظرة المرأة!

- و أكاد أتخيل و أجزم .. أن ديناميكية الزمن لو كانت أسرع .. و استطاع قاسم أمين أن يرى بعينيه "نتائج" ما طالب به .. أكاد أتخيل مع ما و اجهه وما تعرض له .. دون أن نحاسب على المناخ و المتغير ات و السياسات (!!) .. أنه سوف يتخذ قدر اره بالهجرة الفورية .. الهجرة إلى مجتمعات طبقت أفكاره قبله .. ومن عشر ات السنين ..
- وانطلقت إلى الامام بقوة دون أن تستغرقها المجادلات والحوارية حول "الكائن الجميل" . الذي يسعى الجميع إلى تجميله . وإبراز مقدرات جماله (!!) . حول "الكائن اللغز" الذي يصر البعض على

وصفه بالغموض .. حتى "يتشرنق" أكثر في حرائر .. أنثويته (!!) .. حول "الكائن البديع" .. حتى يظل صورة ماثلة للتمتع والإبداع الحسي واستقطاب الاهتمام والمتابعة في "المشية" والحسركة .. والرقصة !

- حول الكائن الذي اعتقلناه في ساحة عيوننا بأنانيتنا .. وأخرجناه بتأثيره وقدراته الضخمة من ساحة التواجد الفعلية الشاملة .. وأكتفينا بقدراتنا وإبداعاتنا في القيادة والإنجاز والمسيرة حتى أو صلتنا إلى .. ما نحن فيه !
- وهو نفس الكائن .. الذي أعطيناه حرية التعلم .. و التواجد .. بينما في داخلنا نحن وبشكل عام ننظر له بأنه قد نال حقوقه ..

ووصل كأفراد إلى مناصب عليا .. بسينما التعامل والنظرة والتوظيف لإمكانياته الأنثوية التاريخية .. على قدم وساق (!!)

## । वांबांगि त्विवां क्व . वांबां

روسط المحورين - بكل ما يحملان من تفاصيل الاستثمار والجهل الأعمى (!!) .. يتم اغتيال المرأة منذ البداية .. فتخرج قلاعات عريضة من الأجيال ضائعة ومشوشة وبلا شخصية .. ترتدي "البددي" وصرة بطنها عارية .. وتحرص بشغف على اقتناء كاسيتات .. المشايخ والمطربين الجدد معاً!!)

### هجرة قاسم أمين

وهي تتجه إلى ترسيخ شخصية معاصرة .. وسط كل هذا الإنهيار .. بعزيمتها وحدها .. عن فهم واستيعاب .. وليس - بالضرورة - بالتفات مجتمعها .. لأهمية ذلك !

ليس مطلوباً. أو مر غوباً.. ووفقاً للطبيعة والتكوين الفسيولوجي .. أن تعتقلل أنوثتها .. وتتخلص بمجرد قرار أو استراتيجية موجودة (!!) .. من مستوى "احساس" الكائن الأنثوي .. وتدسن كامل تفكيرها في بلناء قللواعد للصواريخ والمعلومات .. وتتشيط آليات السوق والدولاب الحكومي .. و المشاركة في تفعيل الحركة الإعلامية والأدبية الجديدة..

#### • المطلوب..

أن تتولى - إذا فهمت واستوعبيت .. زمام "لجام" مجتمع بأكمله تدور الحياة فيه حيول المرأة .. فهي

الأم الرؤوم المقدسة .. والأخت المصونة العفيفة .. والزوجة البيت والمرتكز والأسرة .. والأبنة بحلم تزويجها والعمل ليل نهار لتوفير مستلزمات حياتها وزواجها .. بالإستدانة والقروض والجمعيات .. وحتى نهاية العمر!

المجتمع في النهاية كاذب - ودجال .. ويضحك على نفسه .. يقدس المرأة التي هي الميلاد والحياة و المستقبل و القيمة النفسية و الأخلاقية .. ويضحك عليها في العموم .. في نفس الوقت!!

من خلال أجهزته - وسياساته .. وعصابات الاستفادة والتوظيف .. التجاري والديني !! .. يهيء ذهنها منذ نعومة أظافرها .. ويوجه تفكيرها مند الميلاد .. نحو صورة المرأة " العروسة " بكل ما تتطلب من سعي لأدوات التجهيز والتجميل .. أو صورة المرأة " العورة " التي يجب أن تستر مفاتنها داخل خيمة النقاب .. أو ستار الحجاب .. حتى لو كانت البداية في "شكل" بنات لم يتجاوزن الخامسة .. كانت البداية في "شكل" بنات لم يتجاوزن الخامسة .. وحرص بكل ما يحملن من عفة وبراءة وتلقائية .. وحرص من ذويهم على ارتداء الحجاب .. وسط فرحتهم

الطاغية بهذا "الانتصار " في اغتيال طفولتهم .. والتباهي بأصطحابهم إلى المساجد والتجمعات .. لمزيد من الزهو والتباهى .. الإيماني!

- وسط المحورين بكل ما يحملان من تفاصيل الإستثمار والجهل الأعمى (!!) .. يتم اغتيال المرأة منذ البداية .. فتخرج قطاعات عريضة من الأجيال ضائعة ومشوشة وبلا شخصية .. ترتدي "البادي" وصرة بطنها عارية .. وتحرص بشغف على اقتناء كاسيتات المشايخ والمطربين الجدد معا (!!) ..
- و أو .. تشعر بالانغلاق والتحجر وهي غضة صغيرة تتلقى أو امر وتنويهات الحرام والحلل وعذاب القبر .. وفي نفس الوقت تتواجد في النادي و المدرسة والشارع والعائلة .. وتلتقط باذنيها و عينيها "مناهج" أخرى في الحياة .. سواء معتدلة أو متردية .. مع التزام بمناهج "أخرى" مقررة عليها منذ كانت .. مفعوصة !!
- •• أو تمارس بعضهن نفس الصورة الضحك .. على مجتمعها الكبير .. ومجتمع أسرتها الصغير .. وترتدي الحجاب .. لتمارس الحياة " المعاصرة " بلا

ضوابط أو فهم لها .. لذلك لا عجب و لا دهشة .. أن يرى مئات الآلاف من الناس مثلاً المئات من الفتيات و السيدات المحجبات بطول كورنيش الاسكندرية من المنتزة حتى الأنفوشي .. وفي ساعات الصباح وذروة العمل (!!) .. يجلسن بجوار أصدقائهن .. اثنين (!!) .. وفي أوضاع جميلة (!!) .. ووجهو ههن للمارة و السيار ات .. ووجهو ههن للبحر !! ..

- •• لا علاقة بالطبع للإسلام أو مفهوم الحجاب بما تفعله هؤلاء .. ولكن على السادة أساتذة الإجتماع وعلم النفس أن يحددوا ويحللوا في ضوء ما ذكرت هذه الظاهرة .. وعلاقتها بقضية الضحك المتبادل (!!)
- وبالطبع أيضنا .. هذاك المحجبات في القلطاء الأعرض يعرفن ويستوعبن ويلتزمن بلا افراط أو تفريط فيما يفرضه الإسلام .. وهذاك غير محجبات .. ولكن محتشمات وملتزمات ويفرقن بحكم التربية والتنشئة بين الممنوع والمحلور وبين المعتدل والمقبول مع ممارسة حياتهن بإتساق أو بحد أدنى ..

من الضحك !

•• لم تكن القضية في صورة هذه – وتلك .. ولكن ما يفعله " الشواذ " في المحورين اللذين ذكرتهما .. تظل الأعلى صوتا وجذبا للإهتمام و الأنظار .. بل ومن خلال الحفلات الإعلامية .. ويظل " الوقود " المنتظر من المحورين مبدداً في الهواء بين فرق وشيع .. وقود شاب وناضج ومفعم بالطموح والارادة .. يمكن أن يشيخ ماكينة الإهتمام والارادة .. يمكن أن يشيخ ماكينة الإهتمام بالشخصية المطلوبة من المرأة .. ولكن بلا جدوى أو بقاء إلا لحلقات .. الحوار العقيم!

المرأة التي ينظر إليها المجتمع كسلعة يتولى تجهيزها للتسويق منذ الصغر .. أو "مصيبة "كبيرة يجب التعامل معها منذ البداية بالتغطية والتعليمات . وبين الاتجاهين يغرق "بال وذهن "المرأة الطفلة والبالغة والكبيرة في بوتقة الثرثرة الجوفاء حول التفاصيل الجوفية .. لتضيع القضية الرئيسية في أنها "إنسانة" مثل الرجل .. تعيش وتتعلم وتعمل مثله بلا عائق من الاختلاف الفسيولوجي .. وإلا ما السبب في تفوق المرأة وقدرتها في مجالات معينة ..

وفرض نفوذ إبـــداعها على المجتمع .. دون أن يستقطب جمالها وأنوثتها "ونوع "ملابسها .. الاهتمام الأكبر! .. تضيع القـضية في أن مجتمعها يريدها بحـجم ما يتعرض له من مشاكل أن تكون أكثر تأثيراً .. لا تشتيتاً!!

- واستسلام المرأة للمحورين .. وراء هروب قطاعات عريضة منهن ليصبحن أبطالاً لهذه الظواهر التي تغففت عن ذكر المزيد والمفزع منها على مستوى .. المحورين!
- •• أعود لأقول .. تضيع القضية الرئيسية في أنها محور حياة الرجل .. في الأساس (!!) .. وتستطيع أن تمتلك اللجام .. إذا رغبست (!!) .. وتمردت عن وعي على القوالب المحدودة لها سلفا .. فتقتنع أن ألجمال والدلال والأنوثة والدلع .. بعد أن خرجت للحياة والناس ونالت الشهادات العليا هناك في البيت .. ومع زوجها!!
- وإذا أقتنعت مع وجود "قاعدة" الإقتناع فهي قادرة على إختيار ملابسها مهما كان نوعها أو مستواها .. وقادرة بمجرد نظرة (!!) .. أن ترعب

الرجل وتزلزل فرائس بو هيميته.. وتلزمه حدوده (!!) .. وقادرة على وضع مسافات التعامل معه في الدواوين والمصالح والهيئات والمصانع والمنتديات وغيرها .. أقول مسافات .. لا مساحات بإعتبارها عورة يجب أن توضع مع زميلاتها في شمال مدر ج .. وزملائها.. في يمين مدر ج .. في العديد من الجامعات!

•• إذا إقتنعت بأن هناك أسس للتعامل تضعها هي من البداية .. ومستوى إتساع ضحكات تتحكم فيها هي من البداية .. ومستوى "ظهور" إنساني ناضبح ومهذب وبشوش للمرأة الطالبية والعاملة والموظفة والمهندسة والأستاذة وغيرها .. ظهور إنساني يعم وينتشر ويؤثر في جز وبتر نظرات وتصرفات الآخرين .. مستوى إنساني لا يهتز ويتراجع أمام طموح شخصي تبتغيه .. أو طلب مهني تسعى إليه أمام تذليل سريانها .. إلا أن تحل شعرها .. وتنشر جدائلها .. وتطلق لرموشكا العنان .. وتوظف قسمات وجهها و "بحة" صوتها - للحصول على

المستحيل . . في دقائق!!

- المرأة في العصر الحديث القرن الماضي وبدايات هذا القرن .. بدءاً من صفية زغلول و هدى شعر اوي وسيزا نبر اوي ونبوية موسى وكوكب حفني ناصف واستر ويصا وروز اليوسف والدكتورة سميرة موسى ومنيرة ثابت وحتى كريمة السعيد ودكتورة لطيفة الزيات ومفيدة عبد الرحمن وحكمت أبو زيد وإنجى افلاطون والدكتور نوال السعداوي والدكتورة نعمات أحمد فؤاد وأم كلثوم وبنت الشاطيء وسلوى حجازي وأماني ناشد وفاتن عمامة وأمينة رزق وسناء جميل وسميحة أيوب ودرية شرف الدين وسكينة فؤاد وأمال فهمي وإنعام محمد على
- •• الأسماء بلا ترتيب .. مع الحفاظ الكامل القيمة والمكانة .. نموذج للمرأة المصرية في العلم والسياسة والفن والأدب والإبداع الأدبي والإعلام والفن التشكيلي والمحاماة .
- الأسماء مجرد "عينة " .. وأسماؤهن ومواقفهن وعطاؤهن وتاريخهم يتطابق مع ما طالبت به ..

#### 

ومجرد ذكر هن يوثق أكثر ما طرحته .. وأطالب به من "ملامح" راسخة لشخصية المرأة في الحضور والملبس والاداء والإبداع والمشاركة .. ولن أقول في التميز والعبقرية .. لأن المرأة المتعلمة على حد علمي قادرة على أن تقرأ .. وتفهم!

### هجرة فاسم أمبن

## شخصين يعنوا الخروا!

• حتى في اللحظات - التي استرد فيها المجتمع عافيته ووعيه وارادته .. وعبر إلى الجانب الآخر .. ليوثق الانتصار على "السبب " في تفسخ مجتمع كان يتنامى !!.. امتلك المجتمع برجاله المخلصين وقتها زمام خطة العبور والاقتحام . ولكنه لم يكن يملك بعدها خطة أخرى شاملة للانسان بعنصريه .. الرجل والمرأة!

## هجرة قاسم أمبن

- تسربت من "حديدية "الحلقات "المحيطة بتحركاتها من انغمست في قطاع هندسي أو فني جاد .. أو من انزوت بلل إكتراث في معامل علمية وأبحاث متواصلة .. ولم تخضع للحصار من التصقت بخشبة المسرح أو عشقت بتجرد وإنغماس الشاشات والكاميرات .. وجسدت مو هبتها لصالح عقول الآخرين .. من أبناء مجتمعها!
- •• لم يهبطن أو يتنازلن .. ولذلك كانت كمثال فاتن حمامة وسميحة أيوب وأمينة رزق وسناء جميل وغير هن .. اللاتي لا يغادرن منازلهن .. و لا يذهبن للحفلات و الجلسات و "البرامج" المفتوحة إلا بالمقبول .. عشن المحراب بصدق .. وتصدين بذكاء منذ البداية لمحاولات الوأد لابداعهن .. ودفعهن دفعا إلى ساحات العرض والإستعراض والإبستعراض المتلف

المجال عن المحامية الكبيرة مفيدة عبد الرحمن أو الأديبة الراسخة بنت الشاطيء أو عالمة الذرة الأكثر صمتا في عملها ورحيلها الدكتورة سميرة موسى وغيرهن ...

- كافحن وانتهين كأفراد .. وتحولن إلى "علامات" في تاريخ المرأة .. وقـمة تو هج صورتها المنتظرة كانت من وجهة نظري في السـتينات .. كانت "النظرة" للمرأة تتجاوز مجادلات الحجاب والسفور .. كانت "شخصية " المرأة بشكل عام تتجه وتسـير إلى المطلوب من تو اجد بلا تفريط أو إفراط .. وجود شامل .. ويمتد!
- •• كان "المناخ" الذي تراعيه وبراقبه وتؤيده الدولة .. يساعد على هذا الاتجاه المثمر .. وهي نفس الدولة بمغامر اتها السياسية في هذه الفترة كانت المسئولة في أعقاب النكسة عن تيار ات إجتاحت مجتمع بأكمله .. فظهرت في هذه الفترة حتى بالنسبة للرجال و لأول مرة القسسمصان الكاروهات والمزركشة والبنطونات "الشار لستون" وكي الشيعور المسترسلة بالكريمات وغيرها .. (!!)

وإنحصر الصراع الفني بين أحمد عدوية وكتكوت الأمير من جهة .. وليلى نظمي وعايدة الشاعر .. من جهة أخرى!

- •• حتى في اللحظات التي أسترد فيها المجتمع عافيته ووعيه وإرادته .. وعبر إلى الجانب الآخر .. ليوثق الانتصار على "السبب " في تفسخ مجتمع كان يتنامى !! .. أمتلك المجتمع برجاله المخلصين وقتها زمام خطة العبور والاقتحام .. ولكنه لم يكن يملك بعدها خطة أخرى شاملة للإنسان بعنصريه .. الرجل والمرأة!
- المجالات التي ذكرتها في هذا الفصل أو الفصل المجالات التي ذكرتها في هذا الفصل أو الفصل السابق .. لم تكن النظرة إطلاقا من المنظور الإجتماعي مرتبطة بمواصفات وقدرات جسدية .. بل إحترام وتوقير لمستوى الإطلالة والظهور والإبداع والطرح والتميز والإبتكار لكائن إنساني يحمل "إسم" لا .. نوع أو صنف!
- •• وأعلن نفش المجتمع الإنفتاح على الغارب ليزداد إغتراباً .. وذهبت شرائح إلى الدول الشقيقة

لترتبط أجازاتها السنوية بالأقمشة والكاسيت والشامبوهات .. وترددت شسرائح أخرى على بورسعيد بإعتبارها مرتكز لمثل هذه الوسائل .. وأنطلق الإعلام - أكثر .. لتصبح الشاشات وصفحات المرأة في الصحف والمجلات مباراة مفتوحــــة للجمال والتجميل .. وظهرت أكثر المنتديات وعروض الأزياء ومسابقسات الجمال .. عناصر عديدة تجمعت وتحركت في أكثر من اتجاه وفى فترات زمنية متقاربة .. أحسكمت مع إنفصام يعيشه مجتمع حقق حلمه في الانتصار .. أحكمت حلقات حسول فكر الفتاة والمرأة في أن تهتم في المنزل والشارع وخلال سيعيها للعلم في الجامعات بكونها "كائن" صناحب مواصفات تحب الرصد والتقييم .. تفرض الإنسياق لعناصر التأثير .. في

•• وتفتق ذهن القائم الأول على المجتمع في هذه الفترة لمواجهة الناصريين واليسلمين في المجامعات بتنشيط ودعم "الجماعات الإسلامية" التي دخلت من وقائم ولم تخرج وعقب سلسلة من

المعارك والمواجهات تخللها الصراع السياسي للوجود والتواجد على دفع الطالبة والفتاة لإرتداء الحجاب البيدأ صراع آخر قوامه الإلتزام الديني بالتغطية الجسدية والسير بجوار الحائط وإنعدام نظرة أن تحترم الطالبة هذا الإتجاه مع احتفاظها بعقلها وأن تكون أكثر فاعلية وإيجابية واربل أن تعود بفكرها عشرات السنين وإلى ما قبل . . قاسم أمين!

- •• لم تكن هناك انفراجات لمجتمع أسستوعب القائمين عليه حجم ما تتعرض له المرأة في جموعها عقسب إهدار فرصة تنامي شسخصية معاصرة لوجودها وتأثيرها عليها .. في الستينات!
- •• ولم تكن هناك إجتهادات .. غير التباهي بانها تعلمت وتخرجت وتواجدت في كل مكان .. وأنها من علياء (!!) .. وفي إطار "إحترام" الرجال لمسألة المساواة قد وصلت إلى أرفع المناصب ..
- ولم تكن هناك نظرة منصفة وأمينة... لأحوال المرأة التي تخرجت وتعلمت .. ولكننا قمنا بتسليم عقول قطاعات عريضة منها إلى عناصر

التوظيف والإستثمار .. وأستسلمت قطاعات أعرض تحت عوامل الترغيب والترهيب للحسجاب تحت ضغوط الأسرة و "المجتمع" وحلقات الحسياة الخانقة إقتصادياً . . وهو في النهاية "خلاص ا واقعى من كل هذا وذاك وبعيداً عن كل ..صداع! • لم یکن عبر ٤٠ سنة تقریباً بسدیل منطقی ومحترم وراسخ .. تقوده وتصر عليه الدولة .. وملامح "منهجية" في التعليم والإعلام ودور الأسرة تجتمع جميعاً على ما يجب أن تتحلى به المرأة .. سواء كانت ترتدي الحجاب عن اختيار وقلناعة وصلابة في الإتجاه والتواجد أيضاً دون "تحميل" ديني للحسركة واللفظ والسلوك!! .. أو لا ترتديه ولكنها أقرب في ملابسها إلى النماذج التي ذكرتها وكانت تمثل قمة الفاعلية والعطاء المجتمعي وقيادته إلى "ترسيب" نظرة مجتمع . . وتهذيبه!

•• تركنا المرأة بلا بدائل فكرية تقف وراءها المؤسسات و الهيئات الضخمة .. و أغرقنا شخصيتها المعاصرة وسط تيارات عديدة بفضل سياسات و غزوات ومواجهات فاشلة ..

- •• وأصبحت القطاعات الأعرض منها تكتفي بالتواجد في كافة القطاعات وفي داخلها "شخصية" صنعها الآخرون .. ومطالبة في مواقف ضعفها بتوظيفها للحصول على ما لا تستحقه .
- وتعقد المجتمع الأكثر بمشاكله المتداخلة .. والمتطلبات المادية .. وسعار الأسعار .. وذابت المرأة بطموحاتها المفترضة (!!) .. ذابت أكثر في زحامه وصراخه ومتناقضاته .. وفشله العام!

#### صجرة فاسم أمين

## اجابات مطلوبة لاسئلة .. بلا اجابات إ

(لامعنى - ولا سبب .. ولا مبرر .. اذ لم تستوعب المطلوب منها.. وأرتضت بالخنوع - بلا وعي - لمنطق إرضاء الذات الأتثوية .. في أن " تظهر " في صورة الأفضل والأحسن .. والأجدر في جذب "اهتمامات "الآخرين ..!)

## هجرة فاسم أمبزا

• لا عزاء لها إذا لم تفهم ..

ولا مبرر لإستمرار قطاعات عريضة منهن في مسيرة التباهي بأنوثتهن .. ولا معنى لعدم إبداء قدرتها الإيجابية .. طالما أنها تعلمت وخرجت للدنيا .. وتقرأ هذه السطور ومثيلاتها .. وتطلع على أفكار الآخرين ..

•• لا مبرر - و لا سبب .. إذا أكتفت وقنعت بان تكون مجرد "متبارية " في أشرواط الأنوثة في الميادين والمحافل والمنتديات .. تختبر ردود أفعال تكوينها الأنثوي في عيون الآخرين .. تستطيب كلمات الغزل المغلفة والموحية والصريحة (!!) .. وتسابعة الخاصة (!!) .. وتسابق بصمت ومع الأخريات (!!) للمزيد من التجميل والإبراز ..

لإستجلاب المزيد من "أبناط" الإستحسان والإطراء والمغاز لات العلنية والمستترة . وتتفنن في الإيحاء للآخرين بالحركة والنظرة . . لتؤكد للجميع بأن دورها "التاريخي" في هذا الصدد قائم وحيوي . . ومستمر!!

- ستوعب المطلوب منها .. و لا مبسرر .. إذا لم تستوعب المطلوب منها .. و أرتضت بالخنوع بلا وعي لمنطق إرضاء الذات الأنثوية .. في أن "تظهر" في صورة الأفضل و الأحسن .. و الأجدر في جذب "اهتمامات" الآخرين .. ليس مطلوباً منها الحرص على القبح .. وعدم الإعتناء بمظرها .. المطلوب أن تفهم حسجم المؤثر ات و المخططات المطلوب أن تفهم حسجم المؤثر ات و المخططات و التوظيفات التي قادت بصيرتها وحو اسها إلى منطقة مغلقة للاكتفاء بتطبيق نظرية التضاريس .. و السهول !
- •• بلا فذلكة وفلسفة وبلا مقدمات .. وبو اقسعية معاصرة .. لأ يستطيع الرجل أن يطيل النظر أو يتقرب للمرأة إلا إذا سمحت بذلك وبوسائل متعددة .. وهي نفس المرأة الكفيلة بمجرد نظرة (!!) أن

تزلزله .. وتوقفه عند حده .. إذا بدأ الخروج عن "خط" للتعامل مطالبة هي بفرضه .. وإذا توافرت - عن علم - إرادتها وحسن نيتها .. لا سوء نيته! هي - وحدها .. قادرة على خلق وترسيخ مناخ التعامل والنظرة لها .. قادرة على أن تكون "عمليات" الرصد والمتابعة قاصرة على مستوى قدراتها وكفاء ها .. وإثبات ذلك وتوثيقه فوق "دماغ" ونزوات .. أهله!

•• الغريب أن المناخ الذي تواجدت فيه المرأة يدفع قطاع منها وهي تثرثر بالحقوق والمساواة إلى إنتهاج أساليب غير سوية .. فهي إذا أستشعرت بالفعل أنها حصلت على المساواة ., وأصبحت في المكان والحركة والفرصة والندية في وضع المنافسة وإثبات الذات .. فقط (!!) .. فإنها سرعات ما تتحول مع مرور الوقت وتحت وطء عدم الإحساس بالتكافؤ الوظيفي والمهني والمهاري الي إستخدام وسائل أخرى لتحقيق المساواة ..

• وهي عبر مقومات عديدة تنهل من عناصر وجودها التاريخي (!!) .. رغم أنها خرجت

## • ومع ذلك ..

أصبحت قطاعات عريضة من المرأة وبعد كل هذه السنين أسيرة "البيئة "المصنوعة لتواجدها وتفكيرها .. وأكثر حماساً وإنسياقاً لتعاليم التعايش معها .. أصبحت وهي تزاحصم الرجل في المواصلات العامة والطوابير والأندية .. وتتمخطر أمامه بالمستحدث من الملابس والزينة .. وتقاسمه المكان والشارع والمدرج .. تحتد وتتشامر وتشارك في كل شيء .. أصبحت المرأة بعد كل هذه السنين والتجارب والمناخ السائد أسيرة التحدث عن .. قضية المرأة!

●● وهي – في إطار الإكتفاء والإنزواء .. يجتاح فؤادها نشوة إذا صدر قرار بستعيينها وزيرة وكأنه الخلاص الأخير لقضية بنات جنسها .. أو أن المرأة حققت آخر انتصاراتها إذا تقلدت منصب في هيئة قضائية .. و لا تفتأ المتحذلقات من جنس المرأة و هن يواصلن التحدث عن قضية المرأة بأنها قداصبحت وزيرة وقاضية .. و خلاص بقي !

وتعلمت ونالت نفس شهادات الرجل (!!) .. ولذلك تلجأ إلى جذب حواس الرجل .. بخصلة شعر متدلية .. وبفتحة بلوزة في اتجاه الصدر .. موحية (!!) .. وبنتغيم للصوت في التحدث بأفعوانية وتعبانية .. بدلع وإطراء (!!) .. أو بنظرات مشبوبة تؤكد لمن أمامها بأن بركات وسامته وجاذبيته .. قد حدلت فجاة!!

•• وسرعان – أيضا .. ما تدشن هذا كله وتتوجه .. بأبرز الأسلحة والوسيلة الأخيرة الأكثر مجدية .. بالبكاء المرير المتواصل المستغرق .. ليتراجع "الرجل" أمام غباء وقلة حيلة وفشل وإهمال والمرأة .. التي أعطيت لها فرصة المساواة والتواجد وإثبات الذات فقط (!!).. ومع ذلك فهي تفضل في النهاية الإستعانة بوسائلها التاريخية التي أستمرأت نتائجها مأزق طموحها وطلباتها .. وعجزها عن إمتلاك مأزق طموحها وطلباتها .. وعجزها عن إمتلاك حجة أو موقف أو تبرير .. أو المناقشة أو الدفاع أو الإعتذار .. تقبل بياب بيان تتم معاملتها بإعتبارها ..

• ومع ذلك - أيضاً..

فإنني أرى أن المرأة التي أمتلكت قــــرارها .. وعزيمتها .. و لاتصدعنا بـــالثرثرة إياها .. و لا تجرى وراء الموضات .. تجدها خلف عجلة قــيادة سيارة تاكسى .. أو بائعة أسـواق تتلظى ملامحها بو هج الشمس طيلة النهار .. أو سيدة تحمل قــصعة الأسمنت في مباني يتم تشييدها في ضواحــي المدن .. لا يبحثن .. و لا يتحدثن عن شـخصية معاصرة للمرأة .. راسخة .. مميزة .. معطاءة .. مثمرة ..

•• لم تتصفح الواحدة منهن الصحف .. و لاتهتمن بالكتب و الدوريات .. و لا يحرصن على قصاء "الويك إند" ...

عصرتهن الظروف .. وشكلتهن الأحددات الشخصية .. ومناخهن الخاص (!!) .. وتحولن إلى أشغال وأعمال قد لا يحتملها أحيانا الرجل .. صمدن وأبدعن في نيل لقمة العيش .. أوجدن لأنفسهن .. المناخ .. والبيئة .. والشخصية!

• بينما "المناخ "السائد - والأعم.. هو الذي أحال كل هؤلاء "المتعلمات" إلى الإنسياق لسياسات وأهداف وتوظيف الآخرين .. بالرقص على السلم .. بلا هدف .. أو شخصية وبصمة شاملة .. بل اللهث والمشاركة في حوارات جدباء عبر ٤٠ سنة عن المساواة .. وقضية المرأة! والاستغراق في حوارات الحجاب والسفور .. مع أن شخصيتها في الستينات بلا حجاب (!!) .. لم تتطرق .. أو تقترب مع .. التزامها السلوكي بشكل عام من .. حكاية الحجاب!!

وتقفز أسئلة عدة في إطار ما طرحت:

● هل أصرت المرأة منذ أن دشن قاسم أمين "صك " المطالبة بحريتها ودورها - على السعي نحسو شخصية "سائدة" في الاداء والملبسس والتواجد فوق أنوف الظروف والمخططات .. اتقسنع الجميع - وبعزيمة لا تفتر .. بأنها ضرورة وحتمية وشريك أساسي .. وأهم (!!) .. واخراس قطاع عريض من المتخلفين والمتعلمين من رافعي لافتة بسانها في النهاية من ضلع أعوج ومجرد .. عورة متحركة! النهاية من ضلع أعوج ومجرد .. عورة متحركة! الذي حبسناه في الحرملك يوماً ما .. ولم نشاهد إلا

ظله خلف المشربيات .. ولم نالفه إلا داخل خيمة متحركة في الأسواق يمشى .. في خطمستقيم! .. هل كافحت بعد أن خرجت من الخيمة وأنطلقت من الحرملك .. وأبدلت المشربية .. بنوافذ الألوميتال! الحرملك كافحت من خلال جمعياتها وتجمعاتها .. بإنتشار واستشراء .. بعناد وعزيمة وحماس .. منذ عشرات السنين (!!) .. هل كافحت لتوثق النظرة الناضحة لوجودها ككائن له بصمة .. وعطاء مساو الناضحة لوجودها ككائن له بصمة .. وعطاء مساو بقرارات الإرضاء .. إلى مناصب عليا!

- هل نجحت باجتهادات خاصة ومتميزة . . وعصامية المواجهة . . في إزالة مناخ يحرص البعض على فرضه . . وبيئة يتسابق المحيطون بها في نسج خيوطها . . لكي تستعد مننذ طفولتها لأن تتعامل . . ويتم معاملتها . . مهما تعلمت وخرجت بإعتبارها . . امرأة!
- هل نضجت شخصيتها عندما وصلت للجامعة ... فرفضت وصرخت على من يقودونها للجلوس في مدرج منفصل عن زملائها ... أو نجحت من

خلال فرض "شخصية" تواجدها في أن تنزع من مجتمعها فكرة أن يستقبلها الذكور من أبلنائه المتعلمين ببشاشة وترحيب . . ثم يحدقون في جسدها لمجرد أنها أعطتهم ظهرها . . وأنصرفت!

•• هل ما تلقته من "خروج "سافر (!!) .. وفض أستار الغيمة والإنغلاق .. وإطلاق معاصمها من قيود الرجعية القديمة .. وما تلقنته من تعليم عال ومتقدم من عشرات السنين (!!) .. هل أقنعها بأنها أكبر وأسمى من أن تخضع بعض بنات جنسها لعصابات توظيف أنوثتها في إعلانات .. وأنضج من أن تنساق إلى مافيا تجارة الأجساد بدءاً من اختراع "الكعب العالي" .. لكي يتحدث جسمها وهي تسير (!!) .. وحتى تبادل وصفات حلقات البصل والبنجر والخيار على

وجوهن .. لتنعيم البشرة!

• هل نجحت .. بوجودها (!!) .. في إيقاف سيل الخطاب الموجه إليها في وسائل الإعلام بإعتبارها إنسان له حق الإنسان " الرجل " في التعامل والرأي والطرح والجهد الخاص .. بسعيداً عن مسالة

"التصنيف" في البرامج والحوار والأبواب المنشورة وطبيعة" قي النظرة والتعامل والاحاسيس الخاصة .. وردود أفعالها المتوقعة .. هل يمكن أن يسود سوال تليفزيوني موجه للرجل بنفس الصيغة للمرأة .. دون أن يختتم بعبارة : ومن جهة نظرك .. كأمرأة"!

• هل تميزت "المبدعات "منهن مثلاً في مجال الإخراج السينمائي .. والأكثر شهرة وظهورا. وصراخا حول قضية المرأة (!!) .. هل تميزن في طرح وتجسيد وتوثيق هذه المعانى .. أم كان الأهتمام بالشباك .. أكثر (!!) .. بتعريتها .. وإبراز مفاتنها .. وتوظيف أجزاء جسدها باسم .. الضرورة الدرامية .. وحبكة الأحداث! الغريب أن الأفلام الأبيض والأسود من عشرات السنين: كانت نظرة العتاب والكلمات المنكسرة والدموع الحزينة والإبتسامة الخافتة والوجه الجاف المتصلب والعبارات المنتفاة بعمق واحضان الشوق السريعة بالا إثارة .. والقبالات المختلسة بالا تعمق .. وعصر!! .. كانت بسملامح عديدة محل الإهتمام وتكرار المشاهدة .. حتى الآن !! .. بعيداً عن سفاهة وعهر وعجز هؤلاء .. وكانت تحقل العنصر الدرامي . وسمو بالغرائز والبشر .. وتحقق للجميع .. المتعة الفنية !

- هل تستطيع واحدة من هؤلاء اللاتي تتحفنا من خلال التليفزيون باحاديث قضية المرأة أن تقدم عملا فنيا .. أبيض وأسود (!!) .. يتناول الأحاسيس العاطفية . والقوة والضعف .. والثراء والفقر .. والطموح والانتهازية .. والشرف والإنحراف .. والقيمة والأخلاق والمباديء مثل فيلم العزيمة .. من ١٠ سنة !! .. هل يستطعن بالكد والتعب والإجتهاد وإمعان التفكير والإبسداع .. أم أن "الضرورة" تقتضي صراخهن من خلال وسائل الإعلام من جانب .. والتفنن في تعرية بنات جنسها الإعلام من جانب .. والتفنن في تعرية بنات جنسها .. في جانب أخر!
- وهل أدركت بعض الإعلاميات "شخصية" هؤلاء في حق المرأة .. أم أقبلن عليهن بالإستضافة والتمجيد في برامجهن ليتحفوا القطاع الأعرض (!!) برؤيتهن حول عقد ومركبات نقص مجتمع

يجب نسفها داخل حجرات النوم .. بأشكال متعددة! \*\* هل النماذج المشرفة للمرأة .. واللاتي يفهمن هذه الخطوط العريضة لهذه القسضية .. ويقساتلن ببساطة .. قضية بنات جنسهن .. وسط هذا البحسر المتلاطم .. المتناقض (!!) .. هل استطعن عبر كل الســـنين الماضية من خلال تصدر هن لمجالات الإعلام والفن والإبداع والبحث العلمي أن يهزمن هذه الرؤية الطاغية للمرأة .. هل أستطعن "بسناء " رأي عام قوي .. وممتد .. ويستشري (!!) .. هل أستطعن بصمودهن بإعتبارهن محسترمات ومشرفات ومبدعات .. ويجب أن يكونوا كذلك وفقأ لرؤيتي .. دون إشادة (!!) .. هل استطعن التصدي والتأثير من خلال مكانتهن ومواقسعهن على مدى نصف قـــرن مثلاً .. لكل هذا الخلط والتوظيف والتضاد .. ويجمعن خيوط شخصية معاصرة سائدة للمرأة .. تقسودها إلى مكانتها ودورها بسلا تضيف وتنويع - وإنغماس .. في كل ما ذكرته!

• هل لو تخيلنا أن "قاسم أمين" قد عاد فجأة إلى الحياة وقام برحلة سريعة لمشاهدة "نتائج" أفكاره..

بدءاً من عروض قـنوات الفيديو كليب وحـفلات النوادي واستعراضات المنتديات وفكر الكرنفالات وأفكار "البنات" الصغيرات جيل المستقبل القـادم .. رحلة في نظرة مجتمع أقتصر في تطوره على الدش والكمبيوتر والمحمول وتوابـعهم .. ومازال يصر بكذب على معاملتها كأنثى .. بل أن تفاخر بـعض أبنائه بقـيمة النجاح في الفن والتسـويق والإعلام والتسلية .. لا في الإختراع والإبـتكار يرتكز إلى توظيف جسدها .. واطلال قضيتها!

• هل لو تواجد "قاسم أمين " الذي احــترم أفكاره بالفعل .. وشاهد ما ذكرته وغيره (!!) .. هل سيظل مدافعاً عن القــضية .. أم أنه ســيصاب بالحسـرة والإكتئاب والشلل (!!) .. ويتخذ قــرارا بــالهجرة الفورية بــلا عودة .. الهجرة من مجتمع أغرقــته المشاكل الإقــتصادية والسياســية حــتى الثمالة . وماز ال حتى الآن يترنح .. ولم يحسم مشكلته عبـر حلقات الحوار التاريخية عن .. الحجاب والسفور !! وهي حلقات .. الوحيدة المنوطة بكسرها وإزاحتها المرأة دون أن تنتظر مساعدة من المجتمع .. أو من

#### 

الرجل (!!) .. بل على الرجل والمجتمع أن يتقبلا "الشخصية" المطلوب فرضها في واقع .. يحتاجها بشدة (!!) .. مجتمع يستند في انطلاقته إلى الحجاب والسفور ولكن بالسير في وسط الشارع .. وفرض الإحترام بالإلتزام .. وقيمة العمل!

• واقع فشل "الرجل" في إعادة صياغته .. وحل مشاكله .. وتوظيف قدراته .. وعلى المرأة أن تساعده وتساعد نفسها .. كما أعتادت تاريخيا .. إذا رغبت!!

# حجاب السنارا!

الدعوات التي تحسث المرأة على الحجاب يجب أن تكون مصحوبة بدعوتها إلى "التحرر" من سلبيتها في كل مكان وإطلاق كوامن الإبداع في أنشطتها لكي تشارك بدورها الأساسسي المؤثر في اليقسطة المتحضرة!..

## عجرة فاسم أمين

محور بارز .. له مقولته - في قصية الإلتزام أو عدم الإلتزام في مختلف المشكلات الحياة في عالمنا المعاصر ..

- هذا المحصور يمكن النظر لامتداده من خلال السواد الأعظم من المجتمعات العربية على أنه يدخل في حصوصاً في المفقصود .. خصوصاً في الموضوعات الدينية المتميزة بالحساسية والمثيرة بإستمرار لوجهات النظر المتضاربة .
- فليس من المعقول أن تتخذ المرأة المسلمة من المحجاب سيتاراً تحمى به مفاتنها من عيون "المتلصصين" دون أن يكون الحجاب في جوهره وسيلة لتعزيز مكانة الإسلام .. والدعوة لتعاليمه .. وإصلاح إعوجاج مجتمع .. وتوثيق "أصحول" وقيم التعامل السلوكي والإجتماعي .

- •• فلا تقتصر وظيفته الدينية أي الحجاب على السهار المرأة وتمسكها بتعاليم دينها إلى درجة التجمد والإنزواء .. و الوسوسة (!!) .. ومن ثم التعامل بسلبية بارزة الأعين من السير "جنب الحيط" في كل مكان .. مادام "الالتزام" العفيف في ذلك و اضح أمام المطالبين و المراقبين و المحاسبين .. وضوح الشمس!
- و القضية لا ترتبط هنا فقط .. بوجوب الحجاب كحتمية إسلمية يجب أن تلتزم بإتباعها المرأة المسلمة .. ولست مطالباً هنا بالإشارة إلى آراء أو تفنيد و دحض لها حول شرعية الحجاب من عدمه .. فليست هذه القصية من وجهة نظري .. ويجب القفز فوق الجدل الدائر عبر عقود زمنية .. أو الإنحسياز لهذا أو ذاك .. وما المانع أن يكون الحجاب أمام دعاة "الحرية" هو أيضاً نوع من أنواع الحرية في الملبس .. وطالما قبل هؤ لاء أن ترتدي المرأة ما ترتديه بالطريقة المعاصرة! بإعتباره يدخل في بند التحرر والإختيار وإحترام إرادة الفرد يد فلماذا لا تكون نفس "النظرة" للمرأة التي أرتدت

الحجاب طواعية وعن قلاعة وإختيار .. طالما أنه يحقق بهذا الشكل اتساقها النفسي ويستكمل التزامها الديني .. هذا "المنطق" وبطريقتهم .. لماذا لا يدخل بكل يسر وسلاسة في .. تلافيف عقولهم!!

- وإذا كان "الإتفاق" هذا واضحاً .. ومحدداً (!!)
  .. فلابد أن يتبقى .. ويتضح إيجابية المرأة المسلمة
  في إتخاذ الحجاب بإعتباره "فلسفة" في حياتها أيضا
  لا تصيبها بالخمود والسلبية .. بل دافعاً لرؤية
  متو هجة لكي تصبح أكثر حرية في خلق شخصية
  مميزة للمرأة العربية المسلمة في عالمنا المعاصر .
- •• أن مشكلة المرأة وكما أشرت من قبل تتلخص في العديد من العوامل والظروف المجتمعية التي قامت بمصاحبتها بإلحاح مؤثر منذ سنواتها الأولى .. وتضافرت مجتمعة على تزييف وعيها .. وتشويه حاسة الإختيار عندها بين الصالح والطالح .. بين سفورها وفجورها .. وبين أن تكون مسلمة تعرف بالقطع ما يمليه عليه دينها وما يتطلبه وضعها الإجتماعي كمسلمة أسما وعنوانا من واجبات وثيقة الصلة بكل ما هو نظيف وشرعي ..

- •• فإذا كانت هناك قصطاعات من المرأة وفتيات مؤمنات قد إخترن الحجاب بمحض إرادتهن في مؤمنات قد إخترن الحجاب بمحض إرادتهن في خضم ما تكابده إخواتهن في ظل هذا التخبط المجتمعي فإن هذا في حد ذاته يعتبر بمثابة انتصار كبير للمرأة ذاتها .. ونكسة للذين يخطئون بأرائهم الجانحة في حق دينهم وأنفسهم سواء كان هذا بقصد أو بنية متسرعة .. والذين يتنصلون من "تدعيم" وجود المرأة المحجبة في الساحة طالما أتجهت إلى فوجود المرأة المحجبة في الساحة طالما أتجهت إلى ظاهرة صحية ودعم أكبر لما ناديت به من تواجد يفرض الأحترام على الآخرين .. ليس فقط في يفرض الأحترام على الآخرين .. ليس فقط في "الشكل" .. بل في قيمة ما تقدمه و تضيف .
- •• وهو حـجاب يتحـول إلى قـيمة متوهجة في المجتمع .. تضيف المرأة من خلاله وتنير وتشع .. وتبث الحـبوية في كل قـطاعات المجتمع .. ودافع يحرك الرجل إلى التفوق بإبراز أخلاقـيات التعامل المطلوب منه بالضرورة .
- حـجاب لا يمنح البعض منهن "قـوة" زائفة مستمدة من عقد نفسية تدفعها إلى تكفير الأخرين ...

وإظهار عناصر التجهم في كل حركة وتصرف . . ولا يجعلها كالببغاء تردد بلا توقف "محفوظات" تؤكد للآخرين بأنها قد دخلت "القالب" الذي يعطيها "صك" الإعتلاء للبرج العاجى .

- حجاب يمنحها بشاشة وجه وملامح نور انية غير مفتعلة ولسان يقطر عذوبة في التعامل مع الآخريات .. يجذبهن بلا فروض وإملاء إلى "منطقة" الإلتزام والفاعلية المنضبطة حتى لو أعرضت بعضهن عن ارتداء الحجاب لأسباب منطقية أو لعوامل تخصهن
- حجاب لا تتسربل بقيود شرنقية .. فتغطي رأسها وعقلها معا .. وتمتنع عن المشاركة في مجالاتها في مشاركات إجتماعية وأنشطة تعليمية وفاعليات ثقافية وسياسية .. بل تخوض وتتفاعل .. تطرح وتناقيش وتعترض وتفند أراء الآخرين .. بفكر ورؤية متجردة مستندة لوقائع وحقائق .. وليس بالضرورة مصطبغة بمناهج الطرح الإسلامي .
  - حجاب لا يحول إرادتها كإنسانة إلى مجرد "أداة" طيعة في أيدي جماعات وتجمعات .. تحركها وفقا

لمخططاتها .. وتوظفها هي والأخريات لأهداف ترنو لتحقيقها .. وإلا ما السبب في وقوف طالبات بكليات "تجارية" في الشارع أمام نقابة "علمية" للإحتجاج على أحداث وأمور نقابية .. دون أن تتحدد طبيعة العلاقة بين هذا .. وذاك!

- حجاب الإستنارة .. يعني أن تقنع من ترتديه بأن الحجاب اختيار شخصي وديني .. لا يعني الحجر على شخصيتها وإرادتها .. ولا يعني الزج بمن ارتدته عن فطرة وحسن نية في أطماع "تعبوية" .. لا يعني مطامع أو مغانم ومرتبات في شكل مساعدات لا!!) .. أو هروب بارتدائه من البداية لأسباب .. اقتصادية!
- حجاب الإستنارة .. تجده داخل أحزاب الوطني والوفد والتجمع وغيرها .. ومن ترتديه تحصد وتختلف بعنف .. تتصادم وتناقسش بصلابة .. يشاركن في مؤتمرات ومنتديات وجلسات عمل وأسواق الخدمات البيئية والإجتماعية .. تختلف مع بعضهن أو تتفق .. ولكنهن أرتدين الحسجاب بمعرفتهن .. وظل وجودهن وألسنتهن وطموحهن

قائماً وحيوياً .. دون أن يتحول الحجاب إلى وسيلة لإرهاب الآخرين .. واعتلاء "تبة" التكفير والتجريم .. المهم أن يتحولن بهذه "الصورة" .. وداخل هذه الأحرزاب والقطاعات والتجمعات إلى "حقيقة" إنسانية .. لا يتم الالتفات إلى ما ترتديه .. بل إلى ما تعمله و تطرحه و تقدمه مع اللاتي لم تلتزمن بالحجاب .. أو إذا كانت بعضهن .. في الطريق اليه!

- حجاب الإستنارة .. لا يعني مغادرة الحياة إلى "دنيا" أخرى .. أو يعني تحصت ضغوط وظروف ومشكلات خاصة اتخاذ قرار فوري .. بإعتباره موقفا و احتجاجا و رفضا .. بل الحجاب هو مشاركة حياتية مطلوبة من المرأة .. التي ترتدي الملابس الرياضية الشرعية .. تلهج أنفاسها .. وتتصبب عرقا في الملاعب و الساحات .. تتباري و تطمح وتنافس .. و تحقق أرقام قياسية و تشتبك أيضاً في احتجاجات على الحكام و مراقبي المباريات .. دون إهدار دمهم!!
- حجاب الإستنارة .. لا يعنى الإنسحاب من دائرة

## صجرة فاسم أمبن

الزميلات والصديقات .. ولا يعني ترك الهوايات المفيدة والمسلية والبريئة .. ولا يعني ترك المشاركة في فرق الأندية .. لا يعني الانزواء والتقليل والإبتعاد .. والتقفيل (!!) .. بل حصانة وقوة وثقة أكبر تدفع بصاحبته إلى اقتحام مكانتها في مجتمع يريد دور ها الإيجابي .. بشدة!!

# الدين والوطن والمرأة

(المرأة هي جزء رئيسي من التقدم الماليسزي المذهسل .. والمسرأة المسلمة في عرف "مهاتير محسد" هي التي وقفت خلف المسلمين في المعارك المفتوحة بسل وتحسارب معهم وهي ٠٥% من المجتمع ولا يمكن ترك الس٠٥% فسي المنسزل ..دون عمل!!)

# صجرة قاسم أمين

- •• كانت "المرأة" بإعتبارها طاقة رهيبة و ٥% من "قوة" المجتمع من المحاور الرئيسية لإطروحاته التي لاقست الإعجاب .. ليس من منطلق إحكام ومتانة الطرح اللفظي (!!) .. بل عن رؤية وأفكار تحققت هناك .. بواقعية !
- •• و خرج عن النص تحت أعين وموافقة الجميع .. و فوجيء بعضهم من أنصار الحرية المطلقة بأفكاره المتعارضة .. فأنتزع من خلال محاضرتين في جامعة الإسكندرية بهدوء وبساطة الطرح .. الإشادة و التصفيق !
- •• لم يتطرق لقصية "مثلث" الحصرية والغرب والإسلام بعيداً عن موضوع المحاضرتين إلا بضغط الأسئلة .. وإلحاح الإجابة .. استشعروا أن المسئول الماليزي السابق وصاحب التجربة المسجلة بإسمه في موسوعة "التقدم" سوف تحيل

كلماته القاعة الكبرى إلى مؤتمر متكرر لجماعات المعارضة في الدول النامية .. فأكتشفوا أنه يخاطب من مرتكز تجربة واقعية .. حقيقة الممارسة المسئولة .. وإحترام وعى الناس!

• لذلك .. نجحت وقائع محاضرتي الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق والذي أستطاع يقود بلاده إلى مصاف الدول المتقدمة .. سـواء في "صلب" موضوع المحاضرتين .. أو بمداعبات أسئلة الخروج على النص .. وعلى حد تعبيره فإن رؤيتنا للحريات خاطئة .. لا توجد حرية مطلقة .. ولا يمكن للفرد أن يكون حسراً بسصورة مطلقة لأن معنى ذلك هو الاعتداء على حقوق الآخرين .. ما يجب التركيز عليه هو الحـــرية المسئولة للمجموعة لا الفرد .. لا تقول أن الحسرية أن نسمح بان يدخل شخص ما إلى قرية هادئة ومستقرة وآمنة ليفتتح دار سيينما تعرض أفلام الفحشاء وتؤيده المحكمة بإعتبار أن ذلك حق للفرد لأن معنى ذلك هو تخول هذه القرية بملامحها الراسخة .. إلى شيء أخر!

• الرجل وهو يتعرض لقضية المثلث الشهير .. تحدث من منطلق تجربة بلاده .. قال أن مشاكل المسلمين تعود إلى أنهم يعددون أخطاء الآخرين في الغرب .. ويركزون على معاداة الغرب للإسلام .. هؤلاء لن يصدحوا أخطائهم من أجل ارضائنا .. لابد أن نصحح ونصوب أنفسنا أولاً .. النجاح الذي حققته ماليزيا أنها أحسترمت كل الأديان رغم كل التمايز الديني والعرقي على أرضها .. لم تعتق أيديولوجية محددة .. نهلت المعرفة وأستقدمت الخبراء والتكنولوجيا من كل صوب وحدب .. لقد شهد تاريخ الإسلام معارك دامية حول التفسيرات التى أدخلت عليه بالفرقة والتشيع رغم أنه دين واحد لنبسي واحد .. وإذا كانت هناك خلافات فعلينا أن نتقبلها ونهضمها ..

ونكون أكثر ألتحاماً .. بالتركيز على المشترك بيننا

• بهذا وبغيره .. يمكن أن نكون أقسوياء .. ونهدد بسصورتنا الآخرين ونخيف أعداءنا .. في ماليزيا هناك مجالات وهدايا وزيارات بسين المسلم

والمسيحي والبوذي وغيرهم .. تساموا وتعالوا فوق التمايز الديني والعرقيي .. ركزوا على المقولة "المصرية" التي لم يستوردوها .. الدين لله والوطن للجميع(!!) ..

لقد تعلمنا الإسلام .. وتشربت عقولنا لا أعصابنا من القرآن الكريم على عدم الكراهية والتسامح والحب على قبول الآخر .. فرغم التعدد الذي تحفل به ماليزيا دينيا وعرقيا ولغويا .. فليست هناك جرائم عرقية!

.. حسم مهاتير محمد قصية المرأة أيضا .. فصفق له الرجال والفتيات والنساء الذين حطيت بهم الصالة الضخمة وسط تجمع من ١٧٠٠ مدعو من العلماء وأساتذة الجامعة بل وبعض الوزراء والشخصيات العامة الذين سعوا جميعاً للأستماع الى صاحب التجربة الماليزية .. أكتشفوا أن المرأة هي جزء رئيسي من التقدم الماليزي المذهل .. المرأة المسلمة في عرف "مهاتير محمد" هي التي وقفت خلف المسلمين في المعارك المفتوحة بل وتحارب معهم وهي ٥٠% من المجتمع و لا يمكن

ترك الـ • • • % في المنزل دون عمل !! لقد سمحت ماليزيا في سيمفونية التقدم للمرأة بأن تتقدم وتشارك في مناحي الحياة السياسة والهيئات بـل والقـوات المسلحة .. تعبير "المهاتير" يؤكد أن المجتمع بحاجة للمرأة وصاحب أدوار متعددة في الطفرة الضخمة التي تحققت .. و لا يمكن أن نكسر إمكانياتها ونقـوم بنفيها .. إلى المطبخ!

مهاتير محمد فاجأ الحاضرين بان ٢٠% في جامعات مصر من الفتيات .. والمراة مكانها الحقيقي أن تسير بجانب الرجل وتشارك في صنع مستقبل بلادهما معا ..

لقد نجح المجتمع الماليزي في أن يخرج من الوعاء المغلق للمجتمع الزراعي الثابت والسساكن إلى المجتمع الصناعي المذهل .. لم نكن قصيبتهم في حلبات للحوار والجدال وبناء "الفرق " حول القضايا "الفكرية" العامة على مدى ٣٠ سنة .. أستطاعوا خلال نفس الفترة وأقل (!!) .. أن يحققوا المستحيل .. ويحيلوا صورة فلاح الأرز المتشبث بالشكل التقليدي للمزارع إلى صورة أخرى وهو يتابع

أجهزة "الروبوت" في قاعات المصانع الكبسرى .. يتابع خطوط الإنتاج .. ويحدد الأخطاء. ويكتسب الخبرات والمهارات دون اكتفاء .. وتوقف! التجربة الماليزية أستندت إلى قضية تغيير ثقافة القيم .. وتوظيفها في إدارة متمكنة "وفاهمة" ومسئولة تركز على أن تحقيق الفرد لذاته أساسه احسترام حقوق وعقائد الآخرين .. والسير بجوارهم في طريق واحد .. لا تجمعهم مناقشات سوفسطائية .. ومجادلات بيزنطية لعشـرات السـنين .. نكرس التعصب .. وتشحـن الأفئدة .. وتصبيب مشـاعر الأبناء والأحفاد بالوراثة .. بحساسية الاحتقان! • وتحت قيادة مهاتير محمد حققت ماليزيا معجزة الانتقال من "إقتصاد" زراعي تاريخي إلى اقستضاد يرتكز على التكنولوجيا المتطـورة .. ولـم تكـن المسألة سهلة أمام تحديات سياسية و إقتصادية عديدة ٠٠ بــل كان الهدف دعم نقــة المواطن الماليزي في قدرته على أنه صاحب أرض وحق في تطوير حاضره ومستقبله لا فرق بين رجل و امر أة .. ودون

إحداث زلزال في تراثه المصاري والتقافي ..

واللافت للنظر أن الدول التي حققت تقدماً مذهلا مثل اليابان وماليزيا لم تفقد شخصيتها الحضارية. بلك كانت هناك نماذج قلول المها توظيف "الإيمان" لتحقيق قدرات التقدم لا للتحزب وإشعال النفوس وبسناء خنادق المواجهة - مع الذات .. والطرق والجسور من حولنا .. تتداعي وتنهار!

- •• تركزت إهتمامات الماليزيين بقيدة مهاتير محمد على تكثيف جهودهم في القيضايا التتموية وبخاصة تغيير نظرته لثقافة القيم السائدة لا إز التها .. والكفر بمضمونها !! .. القيضية الا تستغرقه وتبعده عن سعى المجتمع والأفراد وعن تحقيق الحياة الكريمة .. ولذلك أرتقع دخل الفرد من ٥٠٠ دو لار سينويا إلى ٩ آلاف دو لار وانعكس ذلك على المستوى الإجتماعي والمعيشي للشعب الماليزي وإلا ظلوا كما هم وتعلو رؤوسهم عبارات و لافتات وقيرارات ومحاضرات محورها مؤازرة .. وقردي الدخل!
- لقد أستجاب المواطن الماليزي .. الرجل و المرأة (!!) لفكر حكومته وتفاعل معها .. لأن

الحكومة كانت تملك الرغبة والإرادة .. والمواطن لديه الإستعداد إذا تواجد المناخ والمساعدة .. وهو ما تحقق في شبنكة هائلة من مراكز التدريب .. وتخصص الفرد في أبسط الجزئيات .. بل إكسابه المزيد من المهارات وهو يمارس عمله الفعلي .. بعد تأهيله!

•• من مقومات "المناخ" الماليزي هو قدرة حكومته على تفادي الدخول في حروب ومعارك ونزاعات تستهلك اهتمامه في هدفه الأساسي نحو التنمية .. أو تصرف أنظاره وبرامجه وخططه في التركيز على الإنسان وقدراته .. والإنفتاح على تقنية وخبرات العالم

.. والعمل "المستمر" على توفير المعدات ووسائل الإتصال وبــــرامج التدريب المتميز في مجالات العلوم والرياضيات والإتصالات .. كان أســاس المناخ الذي ذكرته هو الحـفاظ على وحـدة الأمة وقوتها الكامنة تتجنب الصراعات الدينية والعرقية .. وتتجاوز ما يدفعها للدخول إلى مواجهات خارجية

الأرقام وحدها تتحدث عن معجزة ماليزية تحققت بالتركيز والفهم والتجارب والتخطيط - لأبناء شعب لا يتجاوز تعداده ٢٢ مليون نسمة وصل دخله القومي إلى ٢١٥ مليار دولار وأحتل المرتبة السالة الدول الإقتصادية العظمي وأنخفضت نسبة البطالة من ٣٥% إلى ٢% وأنخفضت نسبة المواطنين تحب خط الفقر من ٥٣ إلى ٥% وبلغت نسبة الصادرات الصناعية ٥٨% من جملة الصادرات و ١٠% من السيارات التي تسير في شوارعها من إنتاج. أبنائها!

لقد تحقق الرخاء والتطور للشعب الماليزي في ظل سيطرة قوى اقتصادية عالمية وبقدراته الذاتية دون استعداد للإستماع إلى نصائح من الغرب الذي قد لا يسعد بوجود "شخصية" قادرة على أن تلفظ العرق والجنس والتعصب والفوارق اللغوية وتؤمن بالتقدم الإنساني بعيداً عن التفاف "خيوط" الإنحياز لها والتحزب حولها أمام العيون والضمائر .. وإرادة الحكومات والأفراد!

مهاتير محمد الذي حكم بلاده ٢٢ سينة متزوج من

### 

طبيبة ولديهما ٧ أو لاد و هو بهذا الرقم (!!) .. يؤكد عدم إيمانه بتنظيم الأسرة .. لأنه في ضوء تجربة بلاده أكد أنها "مشكلة" مفتعلة و لا أهمية لها طالما كانت هناك "عقول" قادرة على .. توظيف الأسرة!

### عندما تنجح المرأث . في عبون الأخرين !

(ليس المقسصود - هذا .. إبسراز عواطف الأنثى عندما تصل بالمقدرة والكفاءة للمناصب العليا .. أو إبداء الرافة مع المقسصرين من موظفيها لدوافع إنسانية .. ولكن المشاهد المرصودة في بعض القطاعات تؤكد أن شريحة كبيرة من جنس المرأة تطبق "نظرية" التطرف في الإدارة لمجرد الشعور بأن الواحدة منهن -في النهاية - تدخل في دائرة حـواء .. العرضة للقيل والقال .. والمتهمة سلفاً بالتقصير وعدم الكفاءة .. والطرف الأضعف في الصراع ..

### هجرة قاسم أمين

• على مقعدها الوثير - تجلس بتشنج .. محاطة بمفردات الديكور الفاخر .. بالصوت العالى وبلا مقدمات تتحدث .. بسعظمة إصدار الأوامر .. وبتعالى توجيه التعليمات تبدأ "إطارات" المناقشة مع كاتمى الغيظ والإنفجار من مرؤوسيها .. وتنهى امتداد كلماتها المنتفخة .. بنظرات العيون الصقرية .. وكأنها من رأسها حتى أخمص قدمها في مواجهة تاريخية مع .. سيمفونية القدر! • ومع ذلك .. فإن الباروكة .. والإكسسوارات وطبقات البودرة والكريم ومستحضرات التجميل .. بل وتكوينها الفسيولوجي .. البارز (!!) .. يجزمون بانها "ست" أو لا وأخيراً .. مهما حاولت "الهروب" بإدعاء التمكن .. أو تقمص المقدرة على اداء الدور وتخيل النجاح .. بأي شكل! • و لذلك - أيضا ...

لا تنزعج عند رؤية هذه الحدة .. ومباشرة هذا الاحتدام .. لأن المديرة ووكيلة الوزارة ورئيسة القطاع والمسئولة الكبيرة - من وجهة نظرها .. يجب أن تصطبغ ملامح وجودها وشخصيتها بهذه "المهرجانات" الزاعقة الحددة .. وإلا خرجت دفة الأمور و "هيئة" الأشياء من أصابعها .. ولسانها وذهبت إلى غيرها!

- •• ولأنها تعودت من قبل .. أن تكون مرؤوسة .. واعتادت "الشخط والنطر" من جنس الرجل .. المتسلط الخشن (!!) .. ورباما لغبائها وتبادها وهامشية تكوينها .. فإنها تلجأ وبهذا المستوى إلى الاحتماء بمفردات "شكل" بعض الرجال في التعامل .. حتى لو تطرفت بطبيعتها .. وأسقطت بالكامل تكوينها الأنثوي المعتاد .. معتقدة بأن المنصب يريد ذلك .. والاحتفاظ بهيبة مكانتها تتطلب أكثر من ذلك .. فلا غرابة وإندهاش .. بعد ذلك !
- والمرأة خلال هذا المنصب أو في المواقسع الإدارية العليا .. تتخلى في كثير من الأحسيان عن "الإجتهاد" في تكوين شخصية إدارية متميزة .. بل

تلجأ إلى هذا "التطبيق" الحرفي .. لكي تثبت لأول وهلة – وبمركب نقص أنثوي – أن حواء قدارة على الحكم والإدارة .. والتطويع الوظيفي .. و إلهاب العقول .. ولو كانت الصورة النهائية لها – مشوهة ومكروهة .. حتى لو وصلت إلى هذا المنصب بإستراتيجية مغايرة لذلك .. بالمرة!

●● و المرأة .. ترتكب أكبر الأخطاء في قضية بنات جنسها — من هنا :. تتناسى طبيعتها .. وتسارع بإرتداء "هيئة" الوظيفة العليا .. وممارسة مقتضيات — وجود الرجل .. من وجهة نظر ها! .. و الدي تترجمه بعيون إر هابية متسلطة على كل من تحدثه .. أو حواجب غير مستقرة وفي إنتفاضة مستمرة .. لكي تثبت مصداقية الثرثرة (!!) .. أو وهي تعيش اعقدة" التوازن في صراعها الأبدي مع الرجل من أجل المساواة في كل شيء .. مؤمنة بان "معركة" التعامل اليومي في يديها .. ولسانها .. وقسماتها .. على طول الخط!

• وليس المقصود - هنا .. إبراز عواطف الأنثى عندما تصل بالمقدرة والكفاءة للمناصب العليا .. أو

إبداء الرأفة مع المقصرين من موظفيها لدو افع إنسانية .. ولكن المشاهد المرصودة في بعض القطاعات تؤكد أن شريحة كبيرة من جنس المرأة تطبق "نظرية" التطرف في الادارة لمجرد الشعور بأن الواحدة منهن – في النهاية – تدخل في دائرة حواء .. العرضة للقيل والقال .. والمتهمة سلفا بالتقصير وعدم الكفاءة .. والطرف الأضغف في الصراع .. إياة!

وقدرة المرأة على الثقة بنفسها وثقافتها وسابقة خبر اتها المهنية .. إذا كانت موجودة (!!) .. وعدم إنغماسها مع مرور الوقت في تلال المسئوليات وركام القرارات بعيداً عن إيجاد "فلسفة" متميزة في التعامل اليومي .. تجمع بين تكوينها كإنسانة ذات عقل وثقافة ومقدرة .. وامرأة مؤمنة بانها نصف المجتمع بلا صراخ و لافتات (!!) .. وإستيعابها لمقتضيات الوظيفة التي هي جهد وعرق والتزام وإضافة .. وإكتساب الإحترام والمصداقية بعيداً عن أوهام الضغط والإكراه .. بالعافية!!

• هذا كله - وغيره .. يعني نجاحاً مكملاً للمرأة

التي تمارس هذه الفلسفة بالفعل وبثقة .. وتسعى بلا افتعال للنجاح في عيون الآخرين .. بلا تطرف!

\*\* ولذلك نججت. خارج وداخل الوظيفة .. أسماء سبق أن ذكرتها .. بقدراتها الفنية والإبداعية والمهنية والتخصصية والمهارية .. وحطمت كل واحدة في مجالها "النظرة" التقليدية للفوارق بين الرجل والمرأة ..

•• وأصبح مقياس التقدير لهن ما هو مرتبط فقط بالعطاء والإبداع والشخصية والتميز .. وقيمة الواحدة منهن تعادل من وجهة نظري – ولا مؤاخذة .. عشرات الرجال!

### 

# حواء فدالمخلوق البديع

(نماذج منها أستوعبت وفهمت - منذ البداية .. فحددت الطريق .. وصقلت قدراتها .. وانطلقت لتتجاوز أحيانا الرجال في القيمة والقامة في مواقع ومجالات معينة .. فأصبحت علامة ونجمة .. ومرجع! .. رغم أنها تنوء بأعباء "وأثقال" يومية لا يمكن أن يتحملها .. الرجل!)

# هجرة قاسم أمين

في الأعباء - والتحمل ..

في التكوين - والمقدرة ...

في العزيمة - والحماس ..

في تحديد الهدف - والاتجاه.

• • قدراتها بلا حدود .. إذا أقتنعت بأنها تحتاج إلى إعادة "توظيف" وعن قناعة ذاتية بأن إمكانياتها تتجاوز "معدلات" الرجل .. إذا رغبت!

وسوف تصبح قدرات المرأة في الهواء الطلق إذا استسلمت لحواف إطار وجودها المجتمعي .. فهي تملك أصابع حرة الحركة .. وقدمين مهيأتين للسير .. وعينين تبصران بلا حواجز .. وصاحبة عقلية "كيد" لا تتوقف - إذا لزم الأمر - في إنطلاق مخططاتها

و لاتكل من تحديد معالم الهدف الشخصي .. إذا صممت!

- نماذج منها استوعبت وفهمت منذ البداية .. فحددت الطريق .. وصقلت قدراتها .. و أنطلقت لتتجاوز أحيانا الرجال في القيمة و القامة .. في مواقع ومجالات معينة .. فأصبحت علامة ونجمة .. ومرجع! رغم أنها تنوء بأعباء و "أتقال" يومية لا يمكن أن يتحملها .. الرجل!
- ومرت مثل الرجل بسنوات الدراسة .. وتتفاخر بورقة الليسانس والبكالوريوس .. أنتظمت في طوابير القوى العاملة والأمن الغذائي .. تتشاجر في الأماكن العامة .. وتضحك بصوت عال .. تتصفح الصحف .. وتلتهم أزياء كل مجلة .. تدير بالريموت قنوات الفضائيات .. تؤدي عملها أحيانا بطريقة التواكل والإختصار والإقتصار .. لا يقطع ذلك الا أجازات الحمل والولادة والرصاعة والحضائة .. بكل معاناتها .. وهذا واقع القطاع الأعرض للمرأة المصرية .. بملامح مختصرة!
- و لا يمكن أن ينتقد البعض مناقشة "حرية" المرأة وسط هذا الرحام و غلواء الأسعار ومشاكل لمجتمع يختق .. و لايمكن في نفس الوقت أن ينكروا أن نفس

المرأة أصبحت جزءاً من نفس "ملامح" المجتمع .. و ان ظلت قدر اتها و النظرة لها في الغالب تحتاج إلى .. إعادة نظر! .. و إن كانت في المنظور العام من وجهة نظري فأن مستوى وحجم وطبيعة وجودها و اداءها بتعدى "معدلات" .. الرجل!

- هي نفس المرأة .. التي نطالبها .. ونسخر من بعضهن!
- التي تقفز من سريرها في الصباح الباكر .. وكأنها مفزوعة!
- تسارع إلى إيقاظ "الآخرين" .. واعداد واجباتهم .. وسندوتشاتهم .. والاشراف على تجهيز الصنغار منهم لمدرسة أو رحلة أو مهمة
- •• وهي التي تسنارع في نفس التوقيت إلى المطبخ لإعداد "مقدمات" غذاء اليوم .. وتنهي "أوضاع" أطباق متر اكمة من الأمس .. بمخلفاتها! .. وهي التي تلهث إلى الحمام ودو لاب الملاسس وتجري مكالمات سريعة .. وتقفز داخل ملابسها ومكياجها .. في ميكانيكية محفوظة!
- وهي التي تزاحـم في مترو وأتوبيسات

وميكروباصات حستى تصل إلى أماكن عملها لتواصل المنوطة بتأديته بأمانة وإتقان .. أو تنخرط مع زميلاتها في جلسات النميمة وإدارة دفة المعارك الشخصية وإقسامة "ندوات" حول وقائع الزواج والطلاق أو إبداء الدهشة والإنزعاج والإعجاب من وقائع .. مسلسلات الأمس!

- وهي التي لزمت منزلها في "اجازة" من العمل من أجل الولادة وتوابعها بكل ما تحمل من معاناة وألم وتحمل مع مواكبة للأشغال المنزلية .. في نفس الوقت!
- وهي التي تعود من عملها وكأنها في "ماراثون" لإعداد الطعام وشراء المستلزمات وتهيئة جلسات الدروس الخصوصية ومباشرة "حقوق" الزوج بحلو الأعمال المنزلية .. ومباشرة "حقوق" الزوج بحلو الكلام .. وبشاشة الوجه!
- وهي المهتمة أكثر .. بالواجبات الإجتماعية .. بعد هذا كله (!!) .. من سؤال ومجاملة وزيارة .. واستقبال زيارات!
  - وهي التي ٠٠ وهي ٠٠ وهي ١!

- •• هذا المخلوق البديع .. في الحياة المصرية!! بما طرحته أعلاه أو بعضه .. هي "ماكينة "للاداء اليومي الرهيب .. قد ينسب الرجل الحاصل على نفس الوظيفة و الشهادة .. مثلها (!!) .. هذه الملامح الموجودة تقريباً في كل بيت مصري .. عدا حفنة من السيدات التي يختلف "جدول" حياتهن اليومي لأسباب اجتماعية .. ومالية! .. ولكن من يساعدهن في كل ما ذكرته من أعباء وثقل وتحمل خادمات ومربيات ومديرات منزل .. من "نوع" المرأة!
- •• الغريب .. أن جانب كبير من المرأة ممن تنطبق عليهن هذه الملامح ليست من الموظفات العاديات بل مع ما يتحملن (!!) استطعن تحقيق " معادلة " النجاح والتعبير عن ذو اتهن بلا كلل أو زو غان أو إهدار الطاقات في النميمة و الاغتياب .. بل تفنى الواحدة نفسها في عملها وكأنها لم تعمل في منزلها قبيل الحضور ولن تعمل به ما ذكرته بعد الإنصراف .. وفي كل الأحوال تتصدر .. وتنجح!
- هذا "النوع" من المرأة .. لا يمكن للرجل أن يتخيل يوماً ما أن يتولى مكانها ويقوم بعملية "بدل" ..

### للأدوار!

- الرجل يمكن أن يترك أو يهجر المنزل .. فيستمر الدور كما هو .. وتبقى ديناميكية الحياة اليومية في البيت كما هي .. وتظل طاقة المرأة مشتعلة بلا إخماد على مدار ٢٤ ساعة .. أما إذا هجرت أو غضبت المرأة وتركت له "دولة" المكان فإنه يتحول إلى .. جحيم!
- هذا النوع من "المرأة" مع كل الفاعليات المطلوبة منها والتي ذكرتها في بداية هذا الكتاب .. هي التي يمكن أن تشارك بقدر اتها ووعيها في إعادة صياغة مجتمع بأكمله .. وتوثيق أعم وأشمل لشخصية المرأة المعاصرة .. و لا تنتفي "مسئولية" نوع آخر من المرأة بتحلى بنفس المقومات والقدرات .. ولكنه أستسلم وخنع لكافة مخططات تزييف بصيرتها بإحكام وإتقان .. لتنغمس في سلوكيات إهدار وجودها الإنساني . وهي قادرة على فض أستار العتمة .. إذا قنسرأت وأستو عبست وصممت .. ورغيت!!

# صانعا الجبال التحدي هؤاء

الشركات العالمية التي تقوم بتسويق هذا النوع من المنتجات الصناعية تهتم بالربصح وتجتهد عن طريق خبصرائها المتخصصين في الدعاية والتسويق "لإيجاد" الإقبال المستمر على ما تصنعه .. بصرف النظر عما تسببه من أشكالات وأضرار مستغلة في ذلك ركب الحضارة ومادية العصر الشديد .. وضيق وقت المرأة!

### صجران فاسم أمين

- •• وهبها الخالق عز وجل النعمة كلها ، من أجل وليدها .. ورغم ذلك فهي لا تحترم .. أمومتها!
  •• أودع في صدرها أوضح "أسرار" الطبيعة الالهية ورغم ذلك فهي تسعى من تلقاء نفسها .. وتتهافت على امتلاك الطبيعة الصناعية .. بل وتحسرص على "تخزين" المزيد من منتجاتها .. وتتبرم بالشكوى في بعض الأحيان .. من نقصانها!
- •• ان المرأة كثيراً ما تتأثر ببعض الأسساليب "الفوسسفورية" الواردة من الخارج . . فتدفعها في التعامل مع طفلها . . وكأنها آلة . . لا تنتظم موتوراتها ، وتهذر تروسها . . إلا بنوع معين من "الزيوت" . وليس بسغيره! . . وفيما عدا ذلك فهو يعتبر خارجاً عن "موضة" وإيقاع العصر المتمدين يعتبر خارجاً عن "موضة" وإيقاع العصر المتمدين . . حتى لو أدى هذا إلى فقد الوليد لكثير مما يحتاجه جسمه . . وتتطلبه أحاسيسه الغضة . . من "شروط" غذائية ونفسية و عاطفية!
- ان الإلتجاء الواسع من قبل المرأة المصرية بل والعربية إلى كل ما هو صناعي لتغذية طفلها ..

والعربية إلى كل ما هو صناعي لتغذية طفلها .. يتبع أساسا من الاضمحلال الشديد في المواد الإعلامية التي تتعرض لإبراز مزايا الرضاعة الطبيعية وفوائدها والإعتماد - فقطط - على الجرائد والتليفزيون في مواجهة "الإفسرازات "المنظمة للدعاية الضخمة التي تتولاها الشركات المنتجة .. التي تصور - بأساليب دعائية خلابة ومبتكرة سهولة وبساطة وفوائد التغذية الصناعية للرضيع .. ويرجع كذلك - كتحصيل حاصل - إلى مواكبة النهضة الشاملة التي أخرجت حواء من منزلها إلى الشارع العملي .. لتعمل وتحتك وتعترك و .. تتوء المشاكل و الإنفعالات والمتطلبات !

• وهو ما يدفع المرأة .. تحصت ضغط الدعاية المكثفة لهذه المنتجات .. إلى اتباع "الاستسهال" ناسية في ذلك السر المكنون في حليب صدرها .. ومتغافلة عن دورها كأم .. عليها حقوق لرضيعها .. قبل أن يكون الخوف من ترهل الصدر ومقاييس الجسم وضيق الوقت في خضم آلية ومادية العصر .. آية حقوق أخرى!

●● وقد ذهبت الحكومات ووزارات الصحة وكبار الاخصائيين في هذا المجال إلى التحذير من خطورة اتباع هذه "الطريقة" بعد أن أصبح التمسك برضاعة لبن ثدي الأم في تلاشي .. مستمرو دائم !.. وبعد أن دخلت معلبات الرضاعة الصناعية حلبة الميدان لتتصارع مع التغذية المتكاملة – والمطلوبة – للطفل وبدت في حالة "تفوق" بالمشاكل الصحية التي تتميز بخلقها للصغار .

فمن المعروف أن الفترة الحرجة في حياة الطفل تتبلور في الأشهر الأولى لخروجه من رحم الأم حيث "الأمن" الكامل و المستتب .. و عندما يخرج فهو يو اجه متطلبات معينة ، لا يستطيع بقدر اته المحدودة جداً .. أن يقوم بتأديتها لنفسه!

• وكثير من الدراسات التي أجريت على دول العالم الثالث ودول أوروبا التي تستخدم الألبان الصناعية في تغذية أطفالها ، أوضحات أمراضاً عديدة منها نوبات الإسالة الإسال وضيق التنفس و الإلتهابات الفيروسية .. يعاني منها من يرضع من هذه الألبان الصناعية .. بل و تتعدى مرحاة

الرضاعة إلى "الملازمة" المستقبلية لصحته مثل الإصابة بنوع معين من الحساسية تجاه أغذية معينة

• وإذا أضفنا إلى هذا كله "ميكانيزم" الرضاعة في حد ذاته بمنأى عن المكونات الغذائية في فائدتها وجدواها .. فأننا سنجد الإطار القوي لصحة الطفل النفسية ، لأن الإلتصاق الحار بنامه والإتصال المستمر بينهما ورعايتها وإهتمامها الدائم بشخصه وكيانه و .. غذائه .. يولد في أعماقه الشسعور "بالحماية" في العالم الغريب الوافد على ربسوعه .. ويخلق داخله الشعور بالدفء والحنان .. وهي كلها أشياء أساسية وضرورية لنمو الطفل في حالة سوية من جميع النواحي .. الجسدية والعاطفية والنفسية. • والشركات العالمية التي تقوم بتسويق هذا النوع من المنتجات الصناعية لا تهتم كثيراً بهذه النواحسي بقدر ما تهتم بالربنح وتجتهد عن طريق خبرائها المتخصصين في الدعاية والتســـويق في "إيجاد" الإقبال المستمر على ما تصنعه .. بسصرف النظر عما تسببه من إشكالات وإضرار .. مستغلة في ذلك

ركب الحضارة ومادية العصر الشديد وضيق وقت المرأة بسبب خزوجها إلى جميع مجالات الحياة العملية .. رغم أن البانها "الخرافية" ما هي إلا عبارة عن لبن بقر مخفف ومعد بطريق معينة .. تساندها على الجانب الأخر - طرق إبتزازية براقة ومستغلة لظرف التحديث والتحضر ، تعمل على "إدخال" فكرة استخدام اللبن الطبيعي في ذهن الأم في بند .. الإرهاق الجسمي والوقتي . بينما تبسط منتجاتها الإرهاق الدعابة والإلحاح - في ساحة الواقع المعاصر ..

•• كل هذه المباسى يمكن تلافيها إذا تواجدت التوعية .. الشمالة .. المنظمة .. والتي تجعل المرأة في "حالة" اقتناع كامل بالمخزن .. الطبيعي .. الصحي .. الموجود في صدرها .. والذي وهبسها الله - سبحانه وتعالى - إياه .. دون أن تكترث باهميته .. وتشعر بفائدته .. وتستشعر بالخطر الداهم لوليدها .. إذا لجأت إلى "بديل" .. تعتقد أنه سوف يقوم بعمله .. خير قيام !

### 

### 

●● اشهرت قوانين الطواريء في حياتها .. فرضت الحراسة الشديدة على تحركاتها وتأمين الاتجاهات في مسارها .. حين استشعرت مجيئك .. اصابها الغثيان وتملكها القيء مرة واثنتين ومائة .. تحاملت على اعصابها .. اختزنت الدموع وعضت النواجذ امتصت ضرباتك العشوائية بصمت .. وانت - بكامل حريتك - تجول وتصول .. في احشائها .. تناثرت الصرخات من حواف لسائها تأوهت باستكانة .. تقلبت كفريسة نائحة على جمر لا يرحم باستكانة .. تقلبت كفريسة نائحة على جمر لا يرحم مظلومة - متواضعة وكان ما حدث طوال ٩ أشهر مطلومة - متواضعة وكان ما حدث طوال ٩ أشهر .. لم يحدث !

سهرت - بكيانها - ليالى الشتاء وشنهدت بعيون

مكدودة نسمات فجر الصيف .. ابستلعت (تطرفك)
بمختلف صوره لكي ترضى نهمك ومع ذلك لم
تعتقلك إلا في حنو صدرها .. تدغدغ اطرافك ..
تتحول إلى (بلياتشو) يستجدي ابتسامتك ويخشسي
صراخك تسارع باعداد المتاريس القطنية وتوابعها
لمواجهة (سيولة) مقالبك .. غير الظريفة!!

- •• نومك واستيقاظك .. جو عك وشبعك .. كسائك و غطائك .. نجاحك ورسوبك .. حضورك و تأخرك .. غضبك ورضائك .. صحتك ومرضك .. شبابك ورجولتك .. ضياعك و استقر ارك .. كل هذا بمثابة (موضو عات) استر اتيجية تحتل تفكير ها و تشعل بالها و تستنزف اعصابها و نر فع ضغط دمها .. في النهاية !!
- وفي النهاية أيضا .. تستغرقك مباريات الاهلي و الزمالك و أفلام عادل إمام و إيقــــاعات مايكل جاكسون .. او تخطفك فتاة بهدوء و إنسيابية إلى (واحة) الزوجية .. أو تغرق بــذاتك في هموم العمل و تو ابـعه الإضافية .. ومع ذلك فأنت ترسخ في اعماقها .. وبعدد الشعيرات البـيضاء في رأسها

### 

تلاحقك دعواتها التوفيقية .. في دنياك الاخرى! .. هذا هو (المخلوق البديع) الذي تذهب إليه أينما كان لتقدم له ابتسامة او زهرة - على الاقل - إذا كانت غلواء الأسعار قد استنزفت جيوبك .. فلقد اعتادت أن تعطي وفي مشاعرها (انتظار) واحدة .. بشاشة اطبلالتك!

### هجرة قاسم أمين

# وه عندما نصرخ حواء :

- قبل أن يتقدم إلى شخصها على حد قوله لم يكن هناك حب أو سابق معرفة .. وافق أهلها على الفور .. كانت لمقوماته ومقتنياته اليد الطولى .. في فرض سياسة "الأمر" الواقع .. رضخت في النهاية تحت إلحاح أسرتها .. التي أقتنعت بأن هذا هو .. الفارس المغوار .. الشهم و .. الميسور! ولتذهب بقية "الأشياء" الأخرى إلى الجحيم! ولتأتي "التزكية" الجماعية على أطباق ذهبية .. سوف يحضرها .. هو!
- يكفي أنه يتحسدت .. ووراء ظهره الأرصدة والممتلكات .. المتناثرة هنا وهناك! يكفي اعجابه الشديد بثقافتها وأخلاقها وجمالها .. ونجاح والدها رجل الأعمال المعروف ..! تكفي أحساديث

الصالونات و جلسات النوادي . . التي تشير إلى شخصيته العصامية ، و اجتهاداته البطولية . . في تحصيل النقود و تشييد المباني و زراعة الأفدنة ! ولتذهب - مرة أخرى - كافة حقوقها بعيداً عن "رؤية" سلوكياته . . ومعاشرة طباعه . . و تقييم شخصيته . . الفذة !

• عاشت معه و عایشت .. لم تضطر - قبلها - إلى أن تجالسه . . كما كانت تسسمع من زميلاتها في الجامعة .. لتضع "تفاصيل" المسيرة .. وتخطط لدقائق المستقبل وتستعرض الأحسلام والأمنيات .. فقد أصبيت بحالة "الحرمان" من المناقشة .. التي كان أقرانها المرتبطون - عن حب وتفاهم - يزاولونها رغم صبعوبة الحياة ومشقة التكاليف! لم نضبطر إلى هذا .. ولم تندفع إلى ذاك .. لأنه - بلسسان الكل -عريس لا يتكرر .. وزوج يصبعب الحصول عليه في هذه الأيام الغابرة - فهو "جاهز" ومضمون وليس على استعداد للدخول في تناول هذه "الامور" التافهة .. لأنه سيلبى كل "الطلبات" التي يأمر بها .. كبير العائلة .. فالزواج - في عرفه - نصف العمسل ، لا

الدين .. وخير البر عاجله!!

- المحاسن والصفات .. و هكذا خرج بها .. لتعيش المحاسن والصفات .. و هكذا خرج بها .. لتعيش بعد ذلك بين أصابعه ! ولتكتشف مع مرور الأيام وتو الي الأسابيع .. انها قد اصبحت شبيهة بضحايا الغش والخداع .. في الأفلام العربية . التي تكرهها الغش والخداع .. في الأفلام العربية . التي تكرهها وكبيرة تمس .. أرصدته المتراكمة .. وكفاحه المشهور ، ما هو إلا امتياز وتفوق في "حساب" مصروفاتها المتواضعة وطلباتها اليومية البسيطة .. وتكالبه على الزواج بها، والظفر .. بثقافتها وأخلاقها والدها .. لا تخرج عن أطماع مستقبلية في ثروة والدها .. لأنها الصغيرة المدللة ..
- •• إلى هذا .. لا أعرف ، إذا كانت قد دخلت معه بعد التنقيب والاكتشاف في دوامات الصراع والعراك .. من أجل الحيفاظ على مركز كرامتها ومحور انوثتها .. ولا أعلم ، إذا كان أهلها قيد سار عوا .. بنفس "الحمية" الأولية .. لفض الاشتباك .. إلى مالا نهاية .. لعودة أطر افيه ! ولا ادرك ميا

انتهت إليه هذه "الحدوتة" التي تثير كل امرأة ٠٠ ولكن الذي أعرفه جيداً عن حسواء .. ان ما تكرهه في كل رجل، لا يساوي هذا "الكم" الشديد من البغض. . لو أظهر بخله في أبسط ضروريات المرأة .. أو فضدح نفسه ، بمحاولات الحساب والتدقيق - المبالغ فيه -في أتفه الشئون والأمور المادية .. لأنه ما من شيء يزعج المرأة، ويصيب عواطفها بالكبت والإحباط .. ويجعلها تفكر جدياً في الانفصال .. الا احساسها الدائم بــــان زوجها "ينتمي" إلى عالم غريب ، ومستهجن بعيداً عن حسن المعاشرة وتقدير "مكانة" الزوجة والحفاظ المستمر على مشاعرها المرهفة .. عالم أساسه المادة وقوامه الحروس على أشياء تتضاءل أمام "نظرة" حواء للرجل .. على أنه الزوج وشريك العمر والرحلة ووالد الابن والابنة.

• هذا الاحساس قد يدفعها .. إلى الخروج من سجنه وزنز انتها .. لتبحث من جديد عن "رجل" .. يعي ويفهم ويقدر .. حتى لو كان الارتباط به على اطباق بلاستيك .. لن يحضرها .. هو!

# 

ليست معركة مقصورة على النساء .. وليست امتيازا مو اجهة منوطة بالجهود النسائية .. وليست امتيازا تحققه سيدات أحد الاحياء .. ولكن ما حدث يعني أننا وصلنا جميعا إلى درجة "الفرجة" لترقب .. الفرج! هذا الإنبسهار الغريب .. وهذا "الانتظار" لما يفعله تجمع غير حكومي وغير حزبي .. وغير موجه تجمع غير حكومي الهن كل الاحترام .. يعني اننا نعيش "حالة" انتظار نتيجة القاء اي حرر (!!) في البحيرة الراكدة .. الكبيرة!!

و لا يعني هذا بقليلا لتلك "الانتفاضة النسائية" في قبالة الجزارين في ارقى احياء مصر .. او تتبيطاً لهمة الجنس اللطيف . أو نوعاً من "النقورة" الصحفية التي لا لزوم لها .. ولكن التجربة اعجبتني بعد طول

رقاد .. واعتبرها تطبيقاً حياً وواقعياً .. حــتى لو كانت محدودة .. بحى واحد!

- والمثير هنا . ان السيدات بحسن نية كشفن بالتجربة الوليدة وذات الاصل الأوروبي (!!) تقاعس الجهود الرسمية في إيقاف جشع الجزارين . وتكور السادة "المشرفين" على الاحزاب في اركان جرائدهم للهجوم والدفاع والابتزاز اللفظي . . أيضا (!!) . . فأصبحت كل الاحزاب جرائد بصوت عال . . اما عن التواجد في الشارع والاحتكاك الحقيقي لكوادر كل حزب بمشاكل المواطنين . . وتبني لكوادر كل حزب بمشاكل المواطنين . . وتبني تجارب المواجهة . . وايجاد الالتفاف الشعبي حول تجارب المواجهة . . وايجاد الالتفاف الشعبي حول نتركها لربات البيوت !!
- •• أن اخطر حزب في مصر حالياً هو من ينزل للشارع لا لإثارته .. أو لشحن انفعالاته تجاه أي وكل حكومة .. او لكسب "اصوات" بالهجوم والتشويه .. ثم العودة بعد الاختلاج الحنجري إلى مقار الاحزاب .. بأوداج منتفخة!!

ان الخطورة تحققت بمجموعة سيدات .. لا يملكن

برنامج حزب وليس لهن مقر .. ولا اطماع سياسية أو تموينية (!!) ولا تحركهن رغبة أو نزوة سلطوية .. بل مجموعة مستنيرة من السيدات تجمعن لمراقبة الاسعار والانحياز للمستهلك بلا قسرار ودعاية .

- و من يقرأ تاريخ الأحزاب في العالم .. سيعرف أن الحزب القوي .. هو من يلتف انفاره حوله .. ويتسعون .. ويتوثقون دون خطب ومناورات .. ولكن تدفعهم مصلحة وهدف وتواجد حقيقي في الشارع .. يلمسه ويتعاطف معه .. ويشجعه .. وينضم إليه .. كل الناس!!
- والمستركين ونطاق الحي .. درسا عميقا للقائمين ونطاق الحي .. درسا عميقا للقائمين والمشتركين في الأحراب .. ولقنت للتواجد الحزبي الهامشي درسا واقعيا لمعايشة المشاكل دون سفسطة .. واسقطت فلسفة اللافتات والمنشورات والسرادقات!

لقد تمت هذه "التجربة" منذ سنوات بإرادة ووعي المرأة ... وكان من الممكن أن تسلمت عمر وتمتد ...

### صجرة قاسم أمبن

لتضاف إلى كل ما ذكرته من قبل قيمة تواجد المرأة وتأثيرها .. وهي تجربة مرشحة للاستمرار والتوسع .. إذا ارادت!

## المالية فالوا ا

( أصحاب نظرية "قالوا" .. بكل ما تحمل من تناقصات وكذب وافتراء يركبون موجة .. ويوجهون الرادار واعصاب شخص .. ويهدمون قيماً للإخاء والزمالة والجيرة لأهداف شخصية .. أو لإبعاد الأعين عن ما يفعلونه من مصائب .. وانحرافات )

# صجرة قاسم أمين

- تقافزت الاهر امات في صحراء مصر الغربية .. وارتفعت صيحات أبو الهول إعتراضاً على التلوث والضبعيج .. وتركت تماثيل البر الغربي في الاقصر مواضعها في الصخور .. وشاركت بحماس أمام معبد حبشبسوت في مباريات .. لدورة سداسية!!
- •• وإذا سألت من قال هذا .. قالوا لك : هذا هو الذي حصل وصدق فهذه حقيقة اللي حصل .. من أخبرك .. الرد النهائي بعد الاندهاشات والتساؤلات المذعورة: قالوا!!
- و نظرية " قالوا " في حياتنا المصرية .. كفيلة بما تحمل من شروح .. و ألفاظ التأكيد .. و الحماس الشديد في "نقل" معلومات بأن تجعل الأهر امات و تو ابعها تفعل هذه الافتر اءات الساخرة .. و تدفع سامعها إلى التصديق و الإضافة (!!) مثل أن الفائز بالدورة السداسية سوف يحمل .. برج القاهرة!!.

ولا أعرف حتى الآن – قياسا على ما تقدم .. إلا أن حياتنا .. داخل المكاتب والأندية .. المؤسسات والنقابات .. الجلسات العائلية والريفية .. عبارة عن "مباريات" يومية تافهة لممارسة نظرية "قالوا" من المتعلمين والقياديين .. من البسطاء والجهلاء .. أخبر أحدهم بأن "عبد السميع" يقول عنه دون مناسبة أو سبب صفة مرذولة أو تصرف غير حقيقي .. وينطلق اللسان بشتائم مضادة عندئذ يحمر الوجه .. وينطلق اللسان بشتائم مضادة منهما أنصار نظرية .. قالوا!

ومن الممكن - وقتها - أن يكون عبد السميع في غرفة الانعاش - فاقد النطق .. ولكنه قدال (!!) .. ولكن الرجل لا يكلم أحد .. ومحترم .. ولم يتطاول على بشر يوماً ما .. أيوه قال (!!) .. طب إيه رأيكم متى قدال هذا السباب -أول أمس .. خذوا هذه المفاجأة .. لقد توفي عبد السميع في بلدته منذ ٤ أيام ولم نعرفه .. برضه قال (!!) .

والغريب أن "السوس" الخاص بهذه النظرية ... والمسألة ليست تافهة .. يقف وراء ممارساته .. الغالبية العظمى من الخلافات ... بحسيث أن درجة "النضج" لدى البعض الذين تسلحوا بالعلم ونالوا غالبية الثقافة .. وصالوا وجالوا في بلاد الفرنجة .. سرعان ما يقعون فرائس لبحض الموتورين وأصحاب المصالح والابطال المحترفين لنظرية قالوا .. بكل ما تحمل من تناقصات وكذب وإفتراء فالوا .. بكل ما تحمل من تناقصات وكذب وإفتراء ميركبون موجة .. ويوجهون رادار وأعصاب شخص .. ويهتمون قيماً للاخاء والزمالة والجيرة لاهداف شخصية .. أو لابعاد الاعين عن ما يفعلونه من مصائب .. وإنحرافات !

والتركيز فيما يفعلون .. وينتجون وماهيتهم الشخصية .. ومدى صلاحيتهم لأي شيء .. لا تجد الا "نجومية" مستمدة من تطبيق هذه النظرية .. فالتفرقة سيادة .. والإيقاع اعتلاء .. وبث الشقاق تتويج للمكانة المتهافتة .. وترويج الاكاذيب المتبادلة - إستنز اف لكل القوى و ابعاد "الاهتمام" بما يحصلون عليه من إستثناءات و أموال و ترقيات .. بلا أي حق أو جدارة!

ابحثوا - بدقة وببطء .. وراء الخلافات الكبرى

في أي مكان .. ستجدوا أن عدم حرص اي طرف على قتل "بداية" تطبيق النظرية بضبط النفس .. والتوصيف الحقيقي لمن يطبقونها .. والمبادرة بجلسة وعتاب أخوي للطرف الآخر .. والثقالة الشديدة بالنفس (!!) .. وإستجلاء الحقائق .. والبحث الجقيقي - في أخلاق الآخرين .. كل التسرع في عدم إستيعاب ذلك كفيل بهدم علاقات ومكان وعرقلة عمل وتكوين ميليشيات للألفاظ .. وفتح الساحة على الغارب .. إلا إذا كان تكويننا - من الاصل .. بما يحمل من حقد وحسد وغيرة .. في إنتظار فرصة يحمل من حقد وحسد وغيرة .. في إنتظار فرصة الشر!!

• الثقة بالنفس .. وتضييق مساحة الممارسة لهؤلاء .. وتسليط الأضواء عليهم .. والتسلح إلى أقصى درجة بالأخلاقيات إذا كانت نفوسنا لا تحمل في أعماقها ضغينة للأخرين .. كل هذا كفيل بإرجاع الاهرامات لمكانتها .. وأبو الهول لشموخه .. وإفشال الدورة السداسية!

الكلمات السابقة قد تبدو موجهة إلى الرجل بصفة خاصة .. ولكنها كممارسة واسلوب حسياة " و"انغماس" تلقائي أكثر ارتباطاً بسلوك الفتاة والمرأة في الحياة المصرية ..

• • ومواجهة هذه "الظاهرة" التي لا يمكن الاستهانة بنتائجها مرهونة بقدرة المرأة لا بكتاب ومحاضرة وتوعية .. وإلا ما فائدة كل هذه الشهادات!

## 

في اليوم التالي - اكتشهوا المفاجأة .. المخلفات الملقهة من أعلى لعرض الشهوارع و الميادين .. الزجاجات و علب "البمب" وكافة مقذوفات الاسطح والنوافذ .. الصراخ الهيستيري شبه الجماعي دون أن تتبين المصادر و الوجوه .. و العودة في ساعات الفجر الأولى بوجوه و ابتسامات مقبلة على الحياة .. قبل أن تبدأ!

اكتشفوا في اليوم التالي .. ان الاسعار لم نتخفض ووسائل المواصلات العامة واصلت بتكدسها السير والضجيج .. وأن مواعيد العمل والدر استول والالتزامات لم تتغير .. وأنه في كل الأحسوال لم تتغير "جغر افية" المكان والشكل والإيقاع بين مساء الأمس .. وصباح اليوم!

- استعادوا لبضعة دقائق أحاديث "الذكريات" في السهرات والتجمعات ونوادر العروض التليفزيونية .. تندروا على الظلام الذي زحف على الشوارع والعقول .. في منتصف الليل (!!) فتحرر الجميع تحت جنح الظلام ليعيشوا لساعات المرح واللهو وترصيع الشوارع بمئات الأطنان من القمامة والمخلفات والزجاج التي تمنع سيرات النجدة والإسعاف والمطافيء ووسائل النقل العام .. من المغامرة!
- •• ثم سرعان .. بعد الاكتشاف و الاستعادة .. ان انخرطوا في دقائق الحياة اليومية ومتابعة أخبار المذابعة أخبارات و الانفجارات في عالمنا المدابسور .. لتذهب في نهاية اليوم الأول .. أو هام سعادة فجر .. نفس اليوم!
- الغريب .. أننا ورثنا "جينات" الاحتفال بالعام الجديد وكأنها موروثات أصيلة في البناء الجسماني .. وضاعت كافة المناشدات التي تحست على الاستقبال المنطقي لعام جديد .. والاحتفال المتحضر بأي مناسبة .. ضاع هذا وذاك .. لأن البعض منا ولا

يستهان بعدده مازال مصراً على التعامل مع كل عام جديد بالمنطق الذي يسىء لشارع وميدان . ويدفع المسئولين عن المواصلات إلى تخزينها قبل منتصف الليل .. بساعة ونصف الساعة!

• كانها.. حرب .. منتظرة وحتمية و لا فكاك من غبار ها وأحجار ها .. وأسلوب حياة اعتادناه لمن يمارسه .. ولمن يقاومه بالامتناع والحماية .. و الاختباء!

ما يحدث .. تسلل إلى تفكير وتكوين البعض منا منذ عشر ات السنين عندما كانت بعض الجاليات الأجنبية تعتاد على هذا الأسلوب ولكن بمخلفات .. أكثر رقيأ (!!) .. رحل الاستعمار والجاليات .. وبقيت لنا منهم اسوأ .. ما ورثناه!

• الأغرب .. أن المنوطين من حيث التقريم والمكان في الدول الغربية يحتلفون بالعام الجديد أما داخل منازلهم بالالتفاف حول المائدة ودفء الاسرة .. أو بالخروج إلى الشوارع للاحتفال بصورة جماعية .. في وضح النور!

لا يقوم بعضهم بالتلويث والتكسير والترويع .. ولا

يتولى المسئول عنهم منع وسائل النجدة والاغاثة والمواصلات تحسباً لهذه الممارسات بل ونشر مواعيد حظرها في الصحف اليومية وكأننا ندفع الجميع إلى التحسب. والممارسة!

- و إذا وصلنا يوماً ما إلى المستوى الذي ننظر فيه إلى العام الجديد باعتباره بداية مرحلة جديدة و اعادة تقييم للذات و عبئا إضافياً مطلوباً من الجميع للعمل فلن تتحول حياة البعض منا في الاحتفال إلى اعتباره مجرد أكلة وسهرة .. وفوضى وتهريج!
- فشلت الكتابات والمناشدات وكل طرق التوعية في إيقاف هذه الظاهرة الجوفاء .. ولكنني على قناعة بأن المرأة من داخل المنزل (!!) .. تستطيع بحسم ورفض وامتناع .. وتكشيرة! وبأساليب متعددة .. تستطيع مهما كانت بساطتها أو درجة تعليمها أن تضع أو تقمع (!!) .. ما فشل فيه الجميع!

# فهرسن المرسين المراق ال

| *     | ٠ اهداء                                         |
|-------|-------------------------------------------------|
| 0     | · في كل الأحوال !                               |
| 14    | · أنوثة مع إيقاف التنفيذ !                      |
| 40    | . شخصية يصنعها الأخرون!                         |
| 40    | · اجابات مطلوبة لاسئلة بلا اجابات !             |
| 01    | · حجاب الاستنارة!                               |
| 71    | · الدين والوطن والمرأة في التجربة الماليزية!    |
| ٧٣    | · عندما تنجح المرأة في عيون الآخرين !           |
| ۸۱    | • حواء هذا المخلوق البديع!                      |
| ۸۹    | • صانعة الاجيال تتحدى هؤلاء!                    |
| 9 7   | • وإليها نعود !                                 |
| 1 • 1 | <ul> <li>عندما تصرخ حواء: زوجي بخيل!</li> </ul> |
| ١.٥   | • تجربة "نسائية" مرشحة للاستمرار!               |
| 1.9   | ٠ نظرية قالوا!                                  |
| 117   | ٠ هي تستطيع !                                   |

عدسة الفنان عكما عدم عبدالموجود

رقم الايداع: ٥٥٥ / ١٠٠٤





" رغم تعقد علاقات المجتمع بمشكلاته الخانقة إلا أن معظم الكتب التي صدرت في "قصايا" المرأة تتاولت السرد التاريخي لأنشطتها ومكانتها العظيمة في الاسلام أو تقديم لنماذج منها في

التاريخين القديم والمعاصر أو توجيه انذارات مباشرة تهددها .. بعذاب القبر!

"ومن هذا كانت هذه المواجهة "محسددة" من الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد المجيد لأوضاع المرأة المصرية سواء السافرة أو المحجبة وبطرح جرئ وشجاع اعتادناه من صاحب القلم الساخر والرؤية الموضوعية .. والذي يستكمل بهذا الكتاب سلسلة مؤلفاته الاصلاحية .

" ومايؤكد عليه محمد عبد المجيد في هذا الكتاب ايمانه بأن قدرات المرأة المطلوبة "تتجاوز الرجل بمراحل .. إذا صممت ورغبت وأرادت .. خصوصاً وأن اسى السيد" فشل بالطول والعرض وعلى كافة الأصعدة .. في ادارة مجتمعه !

\* .. ومع ذلك فمازالت "نظرة" الرجل للمرأة في الحياة المصرية - وفي العموم - مهما كذب وتشدق بالتطور والعصرية .. كماهي !!

.420

62

233

104

الناشر: ميدان الرياضة